حبيب، الصاوي

مذكرات طبيب عبد الناصر / الصاوى حبيب. ــ القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٧.

۲۰۸ ص ؛ ۲۶ سم

تدمك ۱ ۵۷۰ ۱۹۷ و

۱ ۔۔ حبیب ، الصاوی (مذکرات)

۲ ـ عبد الناصر ، جمال ، ۱۹۱۸ ـ ۱۹۷۰

( أ ) العنوان

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠٠٧/ ٢٠٠٧

I.S.B.N 977 - 419 - 570 - 1

دیوی ۹۲۰

# هند کیات اسال عبدالا

# دكتور الصاوى حبيب



الغلاف والإشراف الفني صبريعبدالواحد

## المحتويات

- ۔ تقدیم
- \_ شهادة نقابة أطباء مصر والأستاذ الدكتور حمدى السيد.
  - ـ فهرس الكتاب
  - ـ فهرس الملاحق.
    - ـ فهرس الصور.

# تقديم

• -

-

لا شك أن كل ما يعرفه الطبيب عن طريق مزاولة المهنة لا يجوز أن يعلنه لأنه ملك لأصحابه وأمانة عند الطبيب ولكن الأمر يختلف إذا كان المريض زعيمًا أو رئيسًا تهم حياته وصحته ملايين الناس الذين يؤثر على حياتهم بالسلب أو الإيجاب فمن حقهم أن يعرفوا كل شيء عنه.

وقد مضى على وفاة عبدالناصر أكثر من خمسة وثلاثين عامًا كنت مسئولا عن صحته اعتبارًا من يوليو ١٩٦٧ حتى وفاته وأعلم عنها كل كبيرة وصغيرة وكنت أدون كثيرا مما يحدث على أساس أن التسجيل الطبى جزء مهم من الممارسة الطبية الصحيحة.

وقد تناولت كثير من الأقلام حالته الصحية وسبب وفاته وذكر البعض أنه مات بالإهمال أو مات بالسم أو نتيجة التآمر بل إن ما نشر عن فريق الأطباء الذين كانوا يعالجونه أكثره خاطئ.

وفى الوقت الذى تعد فيه إصابة الشريان التاجى علامة فارقة يتعين على الإنسان أن يغير نمط حياته بعدها نجد أن عبدالناصر بذل في عامه الأخير مجهودًا فوق الطاقة وأكثر مما بذله في السنوات السابقة في الوقت نفسه الذي تدنت فيه قدراته الصحية بإصابة

شريان القلب وأخذ العمل الشاق والمرض المستمر والضغوض النفسية تسحب من رصيده الصحى وتضغط على قدراته الإنسانية حتى لم يبق إلا أن ينحنى أو ينكسر فانكسر.

ولذلك شعرت أن الكتابة عما أعرفه ضرورة والسكوت خطأ وعمومًا فقد كتبت مذكراتى مع عبدالناصر أشرح تفاصيل ما حدث وقبل وبعد عبدالناصر لعل فيها ما يستحق أن يعرفه القارئ عن الحياة والناس وكيف أن الحياة فيها ما هو قدر مكتوب وفيها ما هو مصنوع بأيدينا وأن الإنسان قد يفعل الكثير ولكن الله يفعل ما يريد.

ويلزم أن أشير إلى أن شهادة نقابة أطباء مصر ونقيب الأطباء الأستاذ الدكتور حمدى السيد كانت ضرورية لنشر هذا الكتاب مع بعض الملاحق مما يساهم في إلقاء الضوء على الحالة الصحية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر في سنواته الأخيرة.

وبقى أن أذكر أن الكاتب الكبير الأستاذ رجب البنا أعطانى كثيرًا من الوقت وكان له فضل قراءة هذه المذكرات وكانت نصائحه الغالية وملاحظاته المهمة دليلى في الكتابة.

#### Egyptian Medical Syndicate

#### نقابة أطباء مصر

(مكتب النقيب)



#### شهادة

استجابة للطلب المقدم من الزميل الدكتور/ الصاوى حبيب بشان السماح له بنشر تفاصيل الحالة الصحية للرنيس الراحل جمال عبد الناصر وحقيقة الساعات الأخيرة قبل وفاته وعدم اعتبار فلك إخلالاً بلائحة آداب المهنة التى تطالب الطبيب الحفاظ على أسرار مرضاه.

فإن النقابة بعد دراسة هذا الموضوع - ترى أن التاريخ المرضى لقادة الشعوب هو ملك لهذه الشعوب وملك للتاريخ وأن الحالة المرضية المرنيس الراحل جمال عبد النصر قد تناولتها أقلام كثيرة وأدعى الكثيرون المعرفة يأسباب الوفاة ومنهم من ذهب إلى أن الوفاه نتيجة تآمر أو استخدام العمم أو الإهمال في العلاج أو بسبب نقص السكر - ومن المهم جدا للتاريخ معرفة الأسباب الحقيقية .. وعندما يتحدث أخيرا الطبيب الملازم للرنيس الراحل في سنواته الأخيرة وهو السيد الدكتور/ الصاوى حبيب استشارى الأمراض الباطنية والقلب والذي كان يقوم بالكشف الطبى عليه يوميا وملازمة الاستشاريين المخصصين لعلاجه وهم المغفور لهم: الأستاذ الدكتور/ منصور فايز والأستاذ الدكتور/ زكى الرملي والأستاذ الدكتور/ على البدرى برناسة المغفور له العالم الكبير الأستاذ الدكتور/ محمود صلاح الدين .. فإن على البدرى برناسة المغفور له العالم الكبير الأستاذ الدكتور/ محمود صلاح الدين .. فإن حديثه يستحق الاهتمام به والاحتفاء بما بذكره حرصاً على الحقيقة والتي يجب أن تذكر للتاريخ وللأجيال القادمة.

لذلك فإن نقابة أطباء مصر ترى أن الإفصاح عن تفاصيل الحالة المرضية للرنيس الراحل جمال عبد الناصر والتقارير الطبية الخاصة بحالته الصحية وعن السبب المباشر للوفاة لا يعتبر إخلالاً بآداب المهنة ولا بواجبات الطبيب - وتوافق النقابة على هذا النشر

A A STRONG

نقیب الاطبساء أ.د. حمدی السید کرمالس

•

7 . . 7/9/47

# الفهرس

| ـ تملیم                                                  | <b>Y</b>     |   |
|----------------------------------------------------------|--------------|---|
| ـ شهادة نقابة أطباء مصر                                  | ٩            |   |
| . فهرس الكتاب                                            | 11.          |   |
| ـ لماذا هذا الكتاب                                       | ۱۹           |   |
| ـ الطريق إلى كلية الطب                                   | <b>۲9</b>    | ; |
| ـ طبیب فی مستهل حیاته                                    | ٠            | • |
| ـ في الحياة العسكرية                                     | <b>* *YV</b> |   |
| ـ العدوان الثلاثي                                        | ٤١           |   |
| ـ جندى بين الحياة والموت                                 | ٤٣           |   |
| ـ مستشفى الميدان الأول                                   | ٤٧           |   |
| ـ قرحة بالإثنى عشر                                       | 01           |   |
| ـ طبيب في رئاسة الجمهورية                                | 00           |   |
| ـ اللقاء الأول في الطريق الصحراوي، ومحاولة غرق بالمعمورة | 11           |   |
| ـ رسالة دكتوراه                                          | ٥٢           |   |
| ـ طبيب خاص الرئيس                                        | 79           |   |
| _ محاولة إنتحار في منزل الرئيس                           | ٧٧           |   |
| ـ على شاطئ البحر الأسود في تسخالطوبو                     | ۸۱           |   |

| ـ معهد ناصر                         | ۸٩    |
|-------------------------------------|-------|
| ـ جلطة بدون ألم                     | 90    |
| ـ طائرة الرئيس تستعد لهبوط إضطراري  | . 1.0 |
| ـ العام الأخير                      | ١ - ٩ |
| ـ يوم ليس له آخر                    | 119   |
| ـ البول السكرى والقلب               | 1 77  |
| ـ ملامح شخصيته                      | ١٢٩   |
| ـ أطباء حول الرئيس                  | ١٤٣   |
| ـ بعد وفاة عبد الناصر               | 101   |
| ـ رحلة إلى يوغوسلافيا وحرب أكتوبر   | 100   |
| ـ مهمة علمية في لندن                | 171   |
| ـ مهمة علمية في الولايات المتحدة    | 177   |
| ـ نزيف في القاهرة، وزيارة إلى باريس | 1 7 4 |
| ـ رحلة إلى بيت الله الحرام          | ۱۸۳   |
| ـ مرحلة الثمانينات                  | 114   |
| ـ قصة مؤتمر                         | 190   |
| ـ البيئة والحياة                    | ۲.۳   |
| ـ وجهة نظر ٢٦/٩٠/٢٦ ٢٠٠٢م           | 7.0   |
| - الملاحة.                          | 411   |

## فهرسالملاحق

بيان عن وقائع وفاة جمال عبدالناصر بإمضاء الأطباء الثلاثة الذين حضروا الوفاة وهم الدكتور/ منصور فايز والدكتور/ زكى الرملى والدكتور/ الصاوى حبيب.

ملحق ٢

تكذيب ما نشرته مجلة الوطن العربى على لسان صلاح الشاهد بتوقيعه.

ملحق ٣

الغذاء المقترح على أساس وزن ٩٠ كجم ويولد ٢٣٦٠ سعرًا حراريًا. ملحق ٤

الغذاء المقترح على أساس وزن من ٧٧ ـ ٨٤ كجم ويولد ٢٠٠٠ سعر حرارى يوميًا.

ملحق رقم ٥

بديلات الأغذية

ملحق ٦

مقدمة لتقرير كتبته لعبدالناصر عن حالته الصحية بالتفصيل من

يوليو ٦٧ إلى آخر ديسمبر ١٩٦٨.

ملحق رقم ٧

تقرير من الدكتور/ إرنست فايفر عميد معهد السكر الأسبق في أولم بألمانيا مرسل للدكتور على البدرى سنة ١٩٦٩ وذكر أن عبدالناصر وزنه ٩٦ كجم ولخص الحالة المرضية بالإصابة بمرض السكر منذ عشر سنوات وسمنة متوسطة وارتفاع في نسبة الكولسترول والدهون في الدم وتصلب في شرايين الأطراف اليمنى أكثر من اليسرى والتهاب في الأعصاب الطرفية مع بعض التليف.

وبالنسبة للتحليل المعملى الذى تم عمله فى أولم بألمانيا فقد أظهر استجابة البنكرياس لجرعة دواء HB419 الذى تم حقنه به وذلك بإفراز هرمون الأنسولين ومعنى ذلك أن نوع السكر المصاب به عبدالناصر هو النوع العادى الذى يصيب الكبار وترتفع فيه نسبة الأنسولين فى الدم مع نسبة السكر عند تناول الطعام ولكن توجد مقاومة لعمل الأنسولين فى الأنسجة وهو إدخال الجلوكوز فى الخلايا لأغراض توليد الطاقة والانتفاع بالسكر.

وبناء على ذلك يمكن إعطاء العلاج بالأقراص أو العلاج المشترك مع الأنسولين، واقترح التقرير غذاء يتغير يوميًا لمدة أسبوع ينتج ١٨٠٠ سعر حرارى يوميًا لغرض إنقاص الوزن.

ملحق رقم ٨

تقرير مقدم للرئيس خلال عام ١٩٧٠ نقلا عن مجلة أمريكية ملحق رقم ٩

تقرير من الدكتور منصور فايز والدكتور زكى الرملي والدكتور

الصاوى حبيب فى شهر يوليو سنة ١٩٧٠ يشير إلى وجود دلائل ضعف فى عضلة القلب.

ملحق رقم ۱۰

تقرير مقدم من الدكتور منصور فايز والدكتور زكى الرملى فى شهر أغسطس سنة ١٩٧٠ يشير إلى وجود دلائل ضعف فى عضلة القلب.

ملحق رقم ۱۱

قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٧٨لسنة ١٩٧٠ بإنشاء معهد ناصر. ملحق ١٢

قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٦٩ سنة ١٩٧٠ بتعيين مجلس إدارة المعهد.

## فهرسالصور

- (١) صورة الغلاف مع عبدالناصر في تسن لطويو.
- (٢) ميع عبدالناصر في زيارة للجبهة أثناء حرب الاستنزاف.
  - (٣) في موسكو،
- (٤) مع الرئيس تيتو والسيدة حرمه والسيدة حرم الرئيس عبدالناصر في جريدة يريوني بيوغوسلافيا.
  - (٥) في المجالس القومية .
  - (٦) في أحد مؤتمرات جمعية أمراض باطنة.
- (٧) مع الأستاذ الدكتور محمد الظواهرى (رحمه الله) والأستاذ الدكتور إبراهيم بدران اطال الله في عمره والاثنان حاصلان على أعلى جائزة علمية، جائزة مبارك في حفل تكريم الحاصلين على جائزة مبارك من أعضاء الجمعية الطبية المصرية.

#### نماذا هذا الكتاب

لست كاتبا أو صحفيًا أو مؤرخًا، ولست سياسيًا، ولكننى طبيب تحكمه لوائح وآداب مزاولة المهنة.

لماذا أكتب وكل ما أعرفه كان أستاذى الدكتور منصور فايز يعرفه ولم يروه وبعض ما أعرفه كان أستاذى الدكتور زكى الرملى يعرفه ولم يروه، وكلاهما مضى إلى رحمة الله..

ولكننى أكتب هذا الكتاب لأننى كنت شاهد عيان، فقد قابلت عبدالناصر خلال ثلاث سنوات وأربعة شهور يوميًا مرة وأحيانًا مرتين وأحيانا ثلاث مرات، وسافرت معه جميع سفرياته اعتبارًا من يونيو ١٩٦٧، ولم يحدث أن قابله طبيب أيا كان مصريًا أو أجنبيًا للكشف أو التحليل أو العلاج الطبيعي ولم أكن حاضرًا ، ولم يحدث أن أخذ علاجًا لم أعرفه، أو عُملت له أبحاث معملية أو صور أشعة ولم أكن موجودًا، أليس هذا كافيًا لكي أكون شاهد عيان؟١.

قرأت فى جريدة الأهرام يوم ١٩٨٦/٩/٢٨ فى عمود الأستاذ صلاح منتصر نقلا عن حديث لكبير الأمناء الأسبق (صلاح الشاهد رحمه الله) نشر فى مجلة الوطن العربى فى ١٩٨٦/٧/١١ أن عبدالناصر أصيب بغيبوبة فى المطار وهذا لم يحدث ولم يذكره أحد

من عشرات الحاضرين والصحفيين الذين كانوا في المطار، ولم يذكره هو لى عندما قابلته في المنزل. وقال نقلا عن كبير الأمناء أيضًا إنني طبيب أطفال (وأنا حاصل على دبلومات في الجراحة العامة وجراحة المسالك البولية والباطنة العامة والقلب والأوعية الدموية ودكتوراه الباطنة ) ولم أكن يومًا طبيب أطفال وقال إننى أعطيته حقنة أنتستين بريفين وهي ليست حقنة ولكن نقط أنف، وهذا لم يحدث وما أخذه كان حقنًا لعلاج القلب، وقال أيضًا إنه مات على الفور عقب الحقنة ولم يحدث ذلك فقد بقي على قيد الحياة مدة أكثر من ساعة ونصف بعد وصوله إلى منزلة. وذكر أن الحضور لم يكن فيهم طبيب قلب والحضور كانوا الأستاذ الدكتور منصور فايزوهو أستاذ الباطنة التي تشمل القلب والأستاذ الدكتور زكى الرملى وهو أستاذ القلب وأنا وكنت حاصلا إلى جانب دكتوراه الباطنة على دبلوم القلب، هكذا لم يكن الحديث إلا مجموعة من الأكاذيب نشرتها جريدة الأهرام نقلاعن مجلة عربية لحديث لكبير الأمناء وهو مسئول والمفروض ألا يشك أحد في أقواله، ولم يكن كافيًا أن ينشر الأستاذ صلاح منتصر ملخصًا لردى عليه فقد تداولت جميع الصحف الخبر فرفعت قضية سب وقذف ظلت متداولة في المحاكم بما في ذلك محكمة النقض لأكثر من عشرة سنوات ولكن القضاء العادل أنصفني في النهاية وحكمت لي المحكمة بتعويض وإن كان الحكم بالنسبة لي أهم من التعويض، وإن كان الأستاذ صلاح الشاهد قد نفي أنه أدلى بهذا الكلام وذلك في خطاب أرسله إلى رئيس تحرير مجلة الوطن العربى يكذب فيه ما

وعندما تداولت الصحف مانشره كبير الأمناء أرسلنا ـ الدكتور

منصور فايز والدكتور زكى الرملى وأنا . بيانًا لجريدة الأهرام بتاريخ ٣٠ سبتمبر١٩٨٦ عن وقائع وفاة الرئيس عبد الناصر تم تسليمه فى مكتب الأستاذ إبراهيم نافع، ولكن البيان لم ينشر ولم تشر إليه الجريدة من قريب أو بعيد (مرفق).

أما لماذا نشر كبير الأمناء هذه الأكاذيب فلا أعلم فليس بينى وبين أحد عداوة ولكن لعل الأمور اختلطت عليه والدليل على ذلك التكذيب الذى أرسله بخط يده بعد أن رفعت القضية.

وقيل لى يومًا إن الفريق محمد فوزى وزير الدفاع السابق ذكر فى إحدى الفضائيات أنه أمسك بى أثناء وفاة الرئيس عبد الناصر طالبًا منى أن أستمر فى محاولات إنقاذه، وهذا لم يحدث فأنا لم أره ولم أقابله يوم الوفاة وهو أيضاً لم يكن بجوار الرئيس ساعة الوفاة وكنا نحن فقط أطباءه الثلاثة الحاضرين حتى أسرته كانت خارج حجرته ساعة الوفاة وحقيقة الأمر أننى بعد أن خرجت من الحجرة وأعلنت وفاته حضر من حضر.

وبلغ الأمر أن إحدى المجلات نشرت حديثًا عن الفريق الدكتور رفاعى كامل استشارى القلب ذكرت فيه أنه كان طبيب عبد الناصر وأنه توفى بغيبوبة شبكر والحقيقة أنه لم يصب بغيبوبة قبل الوفاة ولم يصب بنقص فى السكر فأول شىء تناوله الرئيس بعد وصوله من المطار كان كوب عصير برتقال من يد السيدة حرمه كان معتادًا على تناوله عند شعوره بتعب أو إجهاد. وفوق هذا وذاك لم يكن الدكتور رفاعى كامل طبيبه ولم أره يكشف عليه أو يحضر إلى منزله مرة واحدة فى فترة عملى.

ونشر أكثر من مرة فى الصحف والمجلات أن عميد كلية العلاج الطبيعى والذى أهين وسجن بتهمة العمالة لإسرائيل قام بعمل تدليك لساقى الرئيس عبد الناصر بمادة سامة سببت وفاته، والحقيقة أنه لم يقابل الرئيس عبدالناصر ولم يدخل منزله ولم يدلك ساقيه طوال فترة عملى مع الرئيس بل إننى حتى الآن لا أعرف عنه شيئًا ولم أسمع اسمه أثناء وجود عبد الناصر على قيد الحياة.

وأيضا نشر أن المياه الطبيعية التي عولج بها الرئيس في تسخالطوبو بروسيا مسممة وأنها سببت وفاته وفي الحقيقة أن نفس المياه على الجلسات التي أخذها الرئيس أخذتها أنا أيضا من نفس المياه على سبيل التجربة وبالتالي فلا مجال للقول إنها مسممة فضلا عن أنني شاهدت حفاوة الروس بالرئيس واهتمامهم الكبير بصحته حتى أن وزير الصحة الروسي وكبير أطباء القلب الروس البروفسور شازوف أشرفا على الكشف عليه مع أكبر الأساتذة الروس في مختلف التخصصات حتى أنه تقديرًا لاهتمامهم به امتنع عبدالناصرعن التدخين في روسيا في يوليو ١٩٦٨ ولم يعد إليه بعد ذلك.

وفى حديث عابر مع رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأستاذ محمد على إبراهيم تطرق الحديث عن الرئيس عبد الناصر فسألنى عن حقيقة ما يقال عن إصابة عبدالناصر بمرض السكر البرنزى، وهذا السكر مرتبط بزيادة الحديد في الجسم مما يسبب تليف الكبد وإصابته بالأورام وتليف البنكرياس وحدوث مرض السكر وهبوط بالقلب مع تلوين الجلد باللون البرنزى، فذكرت له نوع مرض السكر عند عبدالناصر وهو النوع العادى الذي يصيب الكبار و نفيت له ما

يشاع من أنه نوع آخر، ولكننى فوجئت به بعد فترة ينسب إلى فى مقال له أننى ذكرت له أن السكر الذى كان يعانى منه الرئيس هو النوع الذى نفيته تمامًا أى عكس ما ذكرت له وعندما اتصلت به تليفونيًا أصحح له هذه المعلومة قال إنه سيصححها و لكنه لم يفعل.

جدير بالذكر ان السكر الذى كان يعانى منه الرئيس عبد الناصر هو السكر الذى يعانى منه أغلب الكبار وفيه يفرز البنكرياس الأنسولين ولكن الجسم يقاوم عمله وهو إدخال سكر الدم فى الخلايا لتوليد الطاقة وإنتاج بروتين و تخزين دهون، وهذا النوع يختلف عن السكر الذى يصيب الصغار وينشأ عن نقص إنتاج الأنسولين أصلا من البنكرياس وقد قام الدكتور أرنست فايفر بعمل التحليل المعملى للرئيس الذى أثبت ذلك فى مارس ١٩٦٩م

وفى كتاب نشر حديثًا بالإنجليزية مقالة للدكتورة أهداف سويف ذكرت فيها أن الأطباء الذين حضروا الوفاة خمسة ذكرتهم بالاسم وهو مالم يحدث فالذين حضروا حتى لحظة وفاته ثلاثة فقط هم أنا والدكتور منصور فايز والدكتور زكى الرملى بترتيب الحضور، وإذا كان هناك من حضر من الأطباء وغيرهم فقد حضر بعد الوفاة.

وأخيرًا جاءت عبيرلتسجيل برنامجًا عن حالات صعبة قمت بعلاجها لقناة الأسرة والطفل (كما ادعت).. ولكن الحديث لم يذع ولم أجد من يعرفها في قناة الأسرة والطفل ولم أجد الشريط المسجل.

وبعد مدة طويلة علمت بالصدفة وعن طريق الصحف أننى سأتحدث في برنامج اختراق لعمرو الليثي على القناة الثانية ولم يكن قد تحدث معى أو قابلنى أو أخذ موافقتى على الحديث الذى سيذاع فطلبت رسميًا وقف إذاعته.

وبعيدًا عن الملف الصحى وقعت عيناى على خطأ فى كتابة التاريخ ليس له دلالة ولكنى أذكره ليتم تصحيحه فقد وجدت فى كتاب (عبدالناصر السجل بالصور) الصادر عن مؤسسة الأهرام الطبعة الثانية ص ٢٢٩ صورة لعبدالناصر فى مرسى مطروح مدون فوقها (يوم ٢١ مارس سنة ١٩٧٠ سافر إلى مرسى مطروح لإجازة قصيرة)، ولكن الحقيقة أنه فى نفس هذا اليوم والأيام التى سبقته والتى جاءت بعده لم يغادر القاهرة. فضلاً عن أن يوم ٢١ مارس ١٩٧٠، لا يقع فى الأسبوع الأخير (قبل الوفاة) كما جاء فى عنوان هذه المجموعة، من الصور.

هكذا أخذت أقرأ أننى قلت ما لم أقله وفعلت ما لم أفعله وأنه حدث ما لم يحدث.

وفى الواقع كنت ميالا لتجاهل ما يقال ويكتب و أن أبتعد عن وسائل الإعلام فهذا أقرب إلى طبيعتى، ولكننى وجدت أن الإنسان قد يعتزل الناس تجنبًا للمشاكل ولكنه يجد المشاكل تقتحم عليه عزلته.

قال جمال عبد الناصر إذا فرض علينا القتال سنقاتل، وهأنذا أقاتل فالكتابة قد تكون أحيانا نوعًا من القتال لست معتادا عليه ولكننى مضطر إليه.

ويبقى أن أضيف شيئًا عن الفكر التآمرى الذى يقول أصحابه إنه تناول فى المطار أثناء توديع أمير الكويت كوب عصير مسمم كان سبب الوفاة وفى الحقيقة لقد كان هناك نظام لحماية الرئيس من دس السموم فى الدواء والغذاء والشراب.

بالنسبة للدواء كنا نحصل عليه من أية صيدلية أو مخزن أدوية وليس من مكان معين وكان دواء الرئيس يأتى مع دواء موظفى الرئاسة ويوزع على الجميع، وكنت أقدم دواء الإفطار يدًا بيد أما دواء الغذاء والعشاء فكنت أضعه بنفسى في علبة خاصة و بالنسبة للكشف فقد كنت أدخل عليه خالى الوفاض وأغادره كذلك، فجهاز الضغط والسماعة والترمومتر وخافض اللسان وجهاز رسم القلب وأسطوانة الأكسجين وغيرها كانت موجودة بصفة دائمة في حجرة المكتب الملحقة بغرفة النوم.

وبالنسبه لطعام عبدالناصر فقد كان يتم شراؤه يوميًا بواسطة أحد الموظفين من أى من الأسواق وكان يفضل الطعام الذى تقوم السيده حرمه بإعداده بمساعدة الطباخ وأما العصائر فقد كانت تعد داخل المنزل طازجة وبالنسبة للمآدب الرسمية والحفلات كان السفرجى الخاص به يرافقه في كل مكان ويقدم إليه غذاءه الخاص أو مشروبه الذى يتم إعداده خصيصًا له دون أن يلاحظ أحد أى اختلاف بين مايقدم له وما يقدم لغيره.

بناء على ذلك لم يكن الأمر متروكاً للصدفة ولذلك فإن نظرية استبدال كوب العصير في المطار لايمكن حدوثها وأنا لا أعرف هل شرب أي شيء في المطار أم لا ثم إن الكوب يقدم له مباشرة بواسطة السفرجي الخاص من الترموس إلى الكوب إلى الرئيس مباشرة وليس من السهل استبداله. ثم ما المادة السامة التي تحدث نفس الأعراض التي حدثت للرئيس دون أن يصاحب ذلك قيء أو إسهال وهو مالم محدث.

وفى متماولة لتقديم أوراق اعتمادى للقراء قد لا أجد كثيرًا لأقدمه ولكننى مضطر، لأنه أفضل لمن يقرأ أن يعرف شيئًا عن من يكتب.

هناك الكثير من الجراحين وهناك الأكثر من الباطنيين ولكن النادر من يجمع بين الجراحة والباطنة وأنا منهم وقد لا تكون هذه ميزة ولكنها لاشك إضافة.

وإذا كان هناك العشرات يحصلون سنويًا على شهادات تخصص فى الجراحة العامة فإن الحصول عليها داخل أسوار الكلية الحربية فى فترة التدريب التى لا تتيح أى وقت لغير الدراسة العسكرية عمل غير معتاد ولكنه حدث معى.

واذا كان استمرار الجرَّاح في العمل في حجرة العمليات عشر ساعات وأكثر مع وجود عشرات غيره من الجراحين يعملون معه كفريق حدثًا شائعًا الآن (فريق جراحة وعملية واحدة متعددة المراحل). إلا أن استمراري في العمل كجراح وحيد في مستشفى السويس العسكري يوم العدوان الثلاثي ٢٩ أكتوبر ١٩٥٦ لمدة ١٢ ساعة وإجراء عشرات العمليات يعتبر شيئًا غير معتاد ولكنه حدث معي.

وإذا كان هناك المئات يصابون يوميًا فى حوادث الطرق إلا ان إنقاذ حياة جندى مصاب بنزيف فى البطن نتيجة تهتك فى الطحال فى يوم إجازة بدون طبيب تخدير وبدون طبيب مساعد وبفتحه على اليسار والمعتاد فتحه على اليمين) فهذا عمل غيرعادى وهو ماقمت به.

وإذا كان هناك المئات يتم إنقاذهم يوميا في حوادث انتحار بالأدوية والسموم إلا أن إنقاذ حياة المشير عبد الحكيم عامر من محاولة الانتحار الأولى وهو في منزل عبدالناصر وليس في مستشفى وبعد

تناول مادة سامة غير معروفة فى ذلك الوقت بإحداث قىء شديد قبل مرور خمس دقائق على تناول المادة السامة فيه توفيق من الله أكثر مما فيه من كفاءة وهو ما حدث معى.

وربما يكون تشخيص جلطة فى الشريان التاجى بدون آلم أو أعراض فى مريض سكر ممكنًا الآن بفحوص وتكنولوجيا متقدمة إلا أنه فى الستينيات لم يكن معروفا إلى هذه الدرجة فإذا كان المريض عبد الناصر والحالة حالة حرب واستمرار الجهد فى هذه الحالة بدون تشخيص شديد الخطورة فلا شك أن هذا إنجاز وتوفيق من الله قبل كل شىء.

وجدير بالذكر أننى قمت بالتدريس الجامعى واشتركت فى الامتحانات منذ أكثر من ٢٥ عامًا، وناقشت عشرات من رسائل الدكتوراه والماجستير وسافرت فى مهمات علمية إلى إنجلترا والولايات المتحدة وساهمت فى إنشاء جمعية علمية، وأصدرت مجلة علمية تنشر كل ثلاثة شهور منذ خمسة عشر عامًا حتى الآن ورأست كثيرًا من المؤتمرات العلمية والندوات الطبية و عملت أخصائى واستشارى باطنة بمستشفيات العجوزة و الجمهورية و معهد ناصر.

وبذلك فقد قدمت أوراق اعتمادى للسادة القراء وسأحاول فى هذا الكتاب أن أقدم الحقيقة حتى لايصبح التاريخ أكذوبة فى يد الهواة ولن يقتصر ما كتبته على فترة عبد الناصر بل هو تسجيل لبعض الأحداث فى حياتى قبل وأثناء وبعد عبد الناصر وقد اعتمدت فى كتابة التاريخ على ذكر الأخبار وما سمعته ورأيته بنفسى.

وأحب أن أشير إلى أن الإنسان أسير أقداره وأن مواطنًا عاديًا مثلى قد يجد نفسه يومًا ما في بؤرة الأحداث.

وعن عبد الناصر أقول:

تعبت في مرادها الأجسام

إذا كانت النفوس كبارًا

وعن نفسى أقول:

إن الله لايعطى الإنسان واجبًا الا إذا أعطاه القدرة على أدائه مصداقًا لقول الله سبحانه وتعالى (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها).

#### الطريقإلى كلية الطب

ولدت فى مدينة طنطا وهى مدينة لها طابع دينى مميز، ففيها مسجد الصوفى الكبير السيد البدوى الذى يقام له مولد كل عام يحضره مئات الألوف من الزائرين، الذين تعج بهم المدينة كل عام وينتشرون فى الأزقة والشوارع التى تحيط بالمسجد مما يجعل المدينة مركزًا تجاريًا مهمًا وفى المدينة أيضًا مسجد الشيخة صباح وهى أيضًا لها زائرون ومريدون.

وكان والدى تاجر مانيفاتورة (قماش) له محل تجارى بجوار السيد البدوى مما جعل تأدية الصلاة فى أوقاتها فى المسجد سهلة وميسرة وأذكر أننى حتى حصولى على شهادة الدكتوراه كنت حريصًا على التردد على المسجد قبل الامتحانات للعبادة والتبرك وحتى الآن كلما أتيحت لى الفرصة.

وإذا كانت طنطا بالنسبة لى هى مدينة المنشأ فإن المنوفية هى مقر الأسرة وتربطنى بها مصالح دائمة فقد ورثت عن والدى ووالدتى مساحة صغيرة من الأرض الزراعية التى تربطنى بها وتجعلنى أتردد عليها بين الحين والآخر إما لقضاء المصالح أو تأدية الواجبات الاجتماعية.

وإذا كانت طنطا بلد المنشأ والمنوفية أصل الموطن فإن القاهرة هي المستقر والمقر الذي أعيش فيه حتى الآن منذ حصولي على شهادة إتمام الثانوية العامة من طنطا، و كانت وقتها تسمى التوجيهية التي توجه المسار الجامعي إلى أدبى أو علمي أو رياضة، وكان يسبقها شهادة الثقافة التي تعنى آخر مرحلة للتعليم غير المتخصص.

ومن طفولتى كانت أغلى أمنياتى أن أكون طبيبًا، وكان الأطباء فى ذلك الوقت فئة متميزة اجتماعيًا وإذا سرت فى الشوارع فتجد أن معظم المبانى يملكها أطباء أو مهندسون، وكان يتردد على منزلنا طبيب مهيب طويل القامة (الدكتور أديب معوض) وعند الزيارة يكون المنزل قد أعد إعدادًا خاصًا لحضوره الذى كان يقتصر على زيارة مريض من أسرتى الصغيرة، و كنت أرى الجميع يحترمونه ويوقرونه وكلماته ونصائحه أوامر تطاع، وتتبع ويكتب الدواء بلغة خاصة لا يفهمها إلا الصيدلى، وعلى العموم فقد كان هذا الطبيب مثلا وقدوة ودليلا على رفعة مكانة الطبيب العلمية والاجتماعية، التى استقرت فى وجدانى منذ ذلك الوقت، ولذلك فقد كان دخولى كلية الطب هو أكبر أمنية تتحقق لى فى ذلك الوقت.

و قد أمضيت السنة الأولى إعدادى طب فى جامعة الإسكندرية ثم تحولت بعد ذلك إلى جامعة القاهرة التى التحق بها اثنان من إخوتى.

كانت الدراسة فى كلية الطب فى ذلك الوقت بمصروفات إلا أننى حصلت على نصف مجانية بعد السنة الثانية لحصولى على درجات مرتفعة، وعمومًا فقد مرت دراستى فى كلية طب القصر العينى بصورة عادية وإن كنت قد علمت من كثير من زملائى فى سنة الامتياز بعد

التخرج – وقد كنا نقيم جميعًا فى المستشفى – أنهم أخذوا دروس تقوية أو مراجعة قبل التخرج مما يشير إلى أن الدروس الخصوصية لا تقتصرعلى هذه الأيام ولكنها تعود إلى سنوات كثيرة فى الماضى. ولكنها بدلا من أن تكون على هيئة حوادث متفرقة أصبحت ظاهرة عامة. وعندما تخرجت كان على رأس الدفعة خمسة بتقدير جيد جدًا وكان تقديرى بدرجة جيد، ولكن لم يكن تقدير ممتاز معتادًا فى ذلك الوقت.

وأثناء الإجازة الصيفية كنت أسافر لقضاء بضعة أيام مع جدى فى قرية العراقية مركز الشهداء منوفية، التى كان يعيش فيها وكنت أقضى الوقت فى قراءة روايات أرسين لوبين وشرلوك هولمز التى كان جدى يقرؤها إلى جانب معظم الجرائد والمجلات التى كانت تصدر فى ذلك الوقت.

وكان جدى الشيخ محمد حسن حبيب رجلا حكيمًا ينظر إلى الأمور بعمق وتمعن، وأذكر أنه كان يقرأ الجرائد يومًا بعد قيام ثورة ٢٣ يوليو وكان فيها خبر عن تناول أعضاء مجلس قيادة الثورة سندوتشات فول وطعمية فعلق قائلا: كنا نريدكم أن تأكلوا لحومًا وفراخًا لكى يأكل الناس مثلكم أما إذا بدأتم بالفول والطعمية فلن يجد الناس ما يأكلونه في المستقبل.



# طبيب في مستهل حياته

تخرجت في كلية الطب في ديسمبر ١٩٥٢م وأمضيت سنة الامتياز ثم كان على أن أختار بين الأمراض الباطنية والجراحة، وكنت أرى أن الجراحة هي الأصعب، فالجرّاج يستطيع أن يمارس الطب الباطني ولكن الباطني لا يستطيع أن يكون جراحًا فتقدمت للتعيين في وظيفة نائب جراحة بمستشفيات وزارة الأوقاف، وكان المطلوب ٤ نواب وعقد للمتقدمين امتحان في ديوان الموظفين حسب ما كان متبعًا في ذلك الوقت وتم تعيين الأربعة الأوائل في وظائف نواب الجراحة الشاغرة وكان ترتيبي في الامتحان ٢٣ وفقدت الأمل في نيابة الجراحة وتقدمت للعمل بوزارة الشئون الاجتماعية وعينت طبييبًا في الوزارة ومن هناك حاولت التحويل إلى وزارة الأوقاف للعمل نائب جراحة التي كنت قد تقدمت إليها فلم أوفق، وكنت قد نقلت إلى وزارة الشئون للعمل مفتشاً للمراكز الاجتماعية في مدينة قنا فنفذت النقل ولكنني لم أمكث أكثر من أسبوع حتى تلقيت برقية من والدى بضرورة عودتى للقاهرة لوصول إعلان تعييني نائب جراحة بوزارة الأوقاف، وكان المتبع في ذلك الوقت أن أية جهة في حاجة لأطباء ترسل لديوان الموظفين فيقوم بإرسال من يحل عليه الدور من الناجحين في امتحان

المسابقة السابق. و بالفعل تم تعيين عدد من الأطباء فى جهات مختلفة وحدث أن استقال اثنان من الأطباء الذين تم تعيينهم نواب جراحة فى الأوقاف لانتقالهم للقوات المسلحة فأرسل ديوان الموظفين من حل عليه الدور للتعيين فى المسابقة السابقة.

وكانت المفاجأة الكبرى بالنسبة لى أننى كنت واحدًا منهم ، وبالتالى تم تعيينى فى الوظيفة التى تمنيتها وحاولت الحصول عليها دون جدوى إلى أن شاء الله فحصلت عليها فى الوقت المحدد لى وليس المحدد منى واستقر فى يقينى أن كل شىء مقدر كما جاء فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ـ (ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك).

وعمومًا فقد شعرت بسعادة غامرة لحصولى على الوظيفة التى تمنيتها والتخصص الذي كنت أرغب فيه.

وكان عملى في مستشفى الجلاء طوال الوقت وأحيانًا في مستشفى الخازندارة بشبرا وكانت أيضًا تتبع الأوقاف.

وأقبلت على عملى بكل شغف، و فى وقت ما طلب منى أن أعمل طبيب تخدير بدلا من طبيب غائب ووافقت بطبيعة الحال فلا شك أن هذا يزيد خبرتى وقد يفيدنى فيما بعد وهو ماحدث فعلا، وبعد مضى نحو عامين تقدمت لامتحان دبلوم الجراحة ولكننى لم أوفق. ثم صدر قرار بنقلى إلى مستشفى شيراهور بالدقهلية كان على وشك أن يفتتح، وعندما سألت عن سبب اختيارى للنقل وأنا لست الأقدم وأيضا لست الأحدث ـ وكنا ثلاثة أنا أوسطهم فى الأقدم يمكن أن يقوم بالتخدير المستشفى أنه فضل نقلى لأننى الوحيد الذى يمكن أن يقوم بالتخدير

إلى جانب الجراحة وهو ما يغنيهم عن البحث عن طبيب تخدير لنقله للمستشفى مع الاكتفاء بى حاليًا وفى الحقيقة فإننى اعتبرته الحق الذى يراد به باطل وتقدمت للالتحاق بالقوات المسلحة ولم أقبل فى المرة الأولى إلا أننى تقدمت للمرة الثانية بعد ستة أشهر وتم قبولى فى القوات المسلحة فى رتبة ملازم أول طبيب وكان ذلك فى مارس ما ١٩٥٦م.

•

#### فىالحياةالعسكرية

تركت الحياة المدنية وانخرطت في السلك العسكري ولابد فيها من فترة انتقال يتم تدريب الإنسان المدنى على السلوك العسكري من الاستيقاظ مبكرًا والتعود على القيام بأعمال شاقة وطاعة عمياء ونظام صارم وهو ما يمكن إيجازه في الضبط والربط، وهذه الفترة يقضيها الضابط الجامعي في الكلية الحربية، وكنت سعيدًا بأنني رفضت ما اعتبرته ظلمًا بنقلي دون مراعاة أقدميتي والتحقت بالسلك العسكري الذي كان أسرع في الترقى وأعلى في الأجر.

وأذكر أن رئيس قسم الجراحة بمستشفى الجلاء عندما علم بأننى سأنتقل إلى القوات المسلحة قال لى إن فرصتى فى وزارة الأوقاف أفضل فى التدريب فأجبته بأننى قد وجدت أنه بعد قضاء أكثر من عشرين عامًا هى الفرق بينى وبينه فى وزارة الأوقاف قد أصل إلى رئيس قسم وأتقاضى نفس المرتب الذى كان يتقاضاه سيادته ولذلك فقد اختصرت الطريق (كان يتقاضى ٣٦ جنيهًاو كنت أتقاضى كملازم أول ٣٨جنيهًا).

وكان ما سبب لى كثيرًا من الحيرة والقلق أن ميعاد امتحان دبلوم الجراحة كان شهر إبريل ودخولي الكلية الحربية كان في ١٦ مارس إلا

أنه لم تمض بضعة أيام إلا وشعرت أنه لاتوجد أية فرصة لمراجعة دروسى استعدادًا لدخول الامتحان، مع أننى كنت قد أحضرت معى كتبى في الكلية الحربية.

وكنا ننهض في الساعة السادسة صباحًا ولا نخلع أحذيتنا حتى الساعة الثامنة مساء فلم يكن أمامي إلا الاعتذار عن دخول الامتحان حتى لا تحتسب على إحدى مرات دخول الامتحان إذا لم أدخل الامتحان بدون سبب و كلما اقترب ميعاد الامتحان يزداد توترى وقلقى، ولم أجد مفرًا من محاولة دخول الامتحان بدلا من التردد والقلق وإضاعة فرصة قد تنجح ولو بنسبة ١٪.

ولكى أستعد للامتحان ذهبت إلى المستشفى وكان يوجد بأنفى مشكلة قديمة تم عمل كى فيها عدة مرات و تم حجزى بالمستشفى إلا أننى وجدت أن مراجعة الدروس بالمستشفى غير ممكنة و بالتالى فقد أقدمت على خطوة مفيدة إذ كنت أبيت بالمستشفى حتى يمر الأطباء في الصباح ثم أذهب إلى فندق في ميدان العتبة لأظل فيه طوال فترة النهار أراجع دروسي حتى المساء فأتوجه إلى المستشفى للمبيت. و كنت بذلك أغرب نزيل بالفندق أقيم فيه نهارًا و أغادره ليلاً وظللت على هذا المنوال لمدة أكثر من أسبوع إلى أن أخرجني الطبيب المسئول عنى من المستشفى يوم أربعاء وامتحاني كان يوم السبت وأحالني للقومسيون الطبي الذي منحني إجازة عشرة أيام ودخلت الامتحان ومنذ أول يوم وضح لي أن إمكانية نجاحي مرتفعة جدًا فجميع أجزاء الامتحان كنت أؤديها بتوفيق و يسر إلا أن العشرة أيام فجميع أجزاء الامتحان كنت أؤديها بتوفيق و يسر إلا أن العشرة أيام انتهت قبل أن ينتهي الامتحان وكان الله رحيمًا بي هامتدت الإجازة

لمدة ثلاثة أيام كانت كافية لأداء الامتحان و العودة إلى الكلية الحربية و هناك أدركت أن الإجازة لو كانت امتدت أكثر من ذلك لكانت المدة التى أمضيتها في الكلية الحربية أقل من الحد الأدنى المطلوب ولما كان هناك مفر من أن أعيد ثلاثة شهور أخرى في الكلية الحربية ولم يعلم أي من زملائي أو أي شخص كان في الكلية الحربية بما حدث وانتظرت نتيجة امتحان دبلوم الجراحة على أحرِّ من الجمر.

وعندما ظهرت نتيجة الامتحان أحسست بسعادة غامرة فقد كانت المرة الأولى ولعلها الأخيرة التى يحصل فيها جامعى على شهادة عليا خلال فترة وجوده في الكلية الجربية.

وبعد تخرجى فى الكلية الحربية قضيت فترة إجازة قصيرة تم بعدها نقلى إلى مستشفى السويس العسكرى كجرًاح فى المستشفى وجعلنى حصولى على دبلوم الجراحة أكثر ثقة فى نفسى وتطلعًا إلى مستقبل موفق فى مجال الجراحة.

وفى هذه الفترة حدثت لى نكسة كبرى فقد توفى أخى الأصغر سمير وكان فى الثانوية العامة وأحسست بالضعف والانكسار إلا أننى سرعان ما تغلبت على حزنى بالنظر إلى الأمام وإسدال الستار على الأمس، وبدا لى أن من طبائع الحياة أن يتوالى فيها النجاح والانكسار توالى الليل والنهار.

### العدوان الثلاثي

لم يمض على وجودي في مستشفى السويس المسكري أكثر من خمسة شهور إلا وحدث العدوان الثلاثي في ٢٩ أكتوبر ١٩٥٦م وكنت عائدا في الصباح من إجازة اعتيادية ولم أجد قائد المستشفى حيث كان في جولة ميدانية في القطاع لتفقد الاستعدادات التي كانت تجرى تحسبًا لوقوع أعمال عسكرية ردًا على تأميم القنال. وفي نحو الساعة الحادية عشرة صباحًا استدعيت لحجرة العمليات لوصول بعض الحالات مصابة بشظايا قنابل الطائرات وعندما دخلت حجرة العمليات توالى وصول الحالات فلم أغادرها حتى ساعة متأخرة من الليل وكان قائد ثاني المستشفي يدخل بين الحين والآخر للتأكد من عدم وجود نقص في أي من المعدات والأدوات التي استطاع توفيرها بكميات كافية كما كان يزودنا بالأكل و الشراب بين كل حين وحين وفي نحو الساعة العاشرة والنصف مساء وصل من القاهرة فريق من الجراحين في مختلف فروع الجراحة على رأسهم الدكتور مظهر عاشور أشهر وأكبر جراحي القوات المسلحة في ذلك الوقت و استمر العمل في المستشفى قائمًا على قدم وساق وكان العدوان قد توقف بعد عدة أيام و إن ظلت الإصابات تتوالى على المستشفى نتيجة

حوادث الطرق وانفجار الألغام، وكانت أول إجازة أحصل عليها بعد العدوان بخمسة وأربعين يومًا.

وبدأت القوات المعتدية في الانسحاب بعد ثلاثة شهور وانتهى العدوان الثلاثي وتم تطهير قناة السويس وعادت الملاحة إلى طبيعتها.

بعد انتهاء العدوان الثلاثي وانسحاب القوات المعتدية عادت الحياة الى طبيعتها واستأنفت الملاحة في قناة السويس بعد تطهيرها وكان مثيرًا للمشاعر والفخر أن أدخل نادى بلير في السويس فأجد الحضور من المصريين وأتذكر الأمس القريب حين دخلته قبل العدوان الثلاثي في مناسبة لا أذكرها فوجدت معظم الحاضرين أجانب والقلة من المصريين أكثرهم جرسونات، وأحسست أني دخيل على المكان وغادرته في أسرع وقت، أما بعد العدوان الثلاثي فقد أحسست بالألفة و الإنتماء وأمضيت وقتًا جميلا فيه و قد أصبح أغلب رواده مصريين و عادت الحياة إلى طبيعتها داخل المستشفى و أصبحت معظم الجراحات هي المعتادة ماعدا حوادث الطرق التي كانت كثيرة الحدوث لكثرة التحركات لإعادة انتشار القوات المسلحة وتعمير ما تم تدميره من مبان ومنشآت، وكنت أقضى أطول وقت ممكن في المستشفى المستشفى القراءة والعمل.

### جندى بين الحياة والموت

فى يوم الجمعة ١٣ سبتمبر ١٩٥٧م نقل إلى المستشفى جندى مصاب فى حادث سيارة، و كنت قد فرغت من القيام بعدد من الجراحات غير المعتادة التى كنت أقوم بها بين الحين والآخر مثل استئصال المرارة بمخدر نصفى وعمل تصليح فتق اربى برقعة من الجلد.

وكان واضحًا أن الجندى مصاب بنزيف في تجويف البطن وأقرب الاحتمالات أن يكون بسبب تهتك في الطحال الذي كان متضخماً بسبب البلهارسيا التي كانت تصيب أغلب الفلاحين و بعد إعطائه المحاليل اللازمة لتعويض فقد الدم من الدورة الدموية داخل البطن قررت إجراء عملية استكشاف على الرغم من عدم وجود طبيب تخدير وطبيب جراح لمساعدتي، وكان البديل الوحيد استمرار النزيف حتى الموت و قمت بعمل فتحة الاستكشاف من اليسار قرب الطحال بدلا من اليمين والذي يتعين عمله في حالات الاستكشاف وذلك على أمل اختصار الوقت والوصول إلى الطحال مباشرة. وبعد أن قمت ببدء تخدير الجندى استمر أحد الممرضين في تخديره تحت إشرافي، كان يساعدني في إجراء العملية أحد أكفأ ممرضي العمليات وقمت بإجراء

الجراحة في زمن قياسي واستأصلت الطحال الذي كان متهتكًا و لكن تفريغ البطن من الدم أعقبه انخفاض شديد في الضغط فاستدعيت فريق نقل الدم الذي أنقذ المريض بإعطائه دمًا من أحد الممرضين داخل حجرة العمليات كان يحمل نفس فصيلة دم المريض، وقمت باستدعاء متطوعين من وحدة الجندي تبرعوا له بدمهم الذي قمنا بنقله إليه حتى اجتاز مرحلة الخطر.

ولازمت الجندى حتى شفى تمامًا. وجدير بالذكر أن الضابط الذى كان قد نقل الجندى إلى المستشفى على أساس أنه وجده مصابا فى الطريق اعترف لى بعد شفاء المريض بأنه هو الذى صدمه على الطريق أثناء عبوره الطريق دون أن يراه، وكان سعيدًا بنجاة الجندى وبعد قضاء فترة نقاهة ثم إجازة طويلة عرض على القومسيون الطبى حسب المتبع في هذه الأحوال حيث أعفى من الخدمة العسكرية.

ولكن الخدمات الطبية كان لها رأى آخر فلا يجوز لملازم أول إجراء مثل هذه الجراحات وتم استدعاء قائد المستشفى لسؤاله عن سبب إجراء الجراحة فى المستشفى وعدم نقل الجندى للمستشفى الأميرى فى السويس وتحميله المسئولية فى حالة وفاة المصاب، ورد عليهم بأن جراح المستشفى الأميرى حضر وساعدنى وهو ما لم يحدث أصلا فضلا عن أن نجاة المريض وبقاءه على قيد الحياة كان خير ضمان لبعدى عن المساءلة.

ولكن قائد المستشفى جمع جميع الأطباء وأعلن أن إنقاذ حياة هذا الجندى أنقذتنى من المساءلة، ولكنه تعرض هو للمساءلة و لذلك أصدر أوامر بعدم إجراء أية عمليات أثناء الإجازات وتحويل الطوارئ والحوادث إلى المستشفى الأميرى، وعلى الرغم من ذلك فقد كنت سعيدًا بما تم.

وفي نفس هذه الفشرة حدث أن أجرى قائد المستشفي وكان متخصصًا في المسالك البولية عملية استتصال حصوة في الحالب لأحد الجنود، وكنت أساعده في إجراء العملية و كانت حالة الجندي الصحية ممتازة قبل إجراء العملية إلا أن حالته ساءت بشدة بعد إجراء العملية و فقد جزءًا كبيرًا من وزنه مع فقدالشهية و ارتفعت درجة حرارته وأصبح شديد الضعف والهزال، و فكرت أن السبب قد يكون تسرب البول داخل الجسم بدلا من خروجه عن طريق المثانة ومجرى البول، ولم يكن جراح العملية مقتنعًا بهذا وترك الأمر على ما هو عليه. وقررت إجراء عمل فتحة صرف من الخلف لحوض الكلية التي أجريت فيها العملية لصرف أي تجمع بولى داخل الجسم إلا أنني لم أصل لأي تجمع بولى اثناء العملية و أصبت بإحباط شديد إلا أننى كنت أشعر بأننى قد عملت ما يجب عمله ولم أقف مكتوف الأيدى أمام حالة الجندى المتدهورة ورجعت إلى الاستراحة للنوم ولكنني فوجئت بالممرض المناوب يوقظني عند الفحر لإبلاغي أن ملاءات سربر الجندي أصبحت غارقة في البول الذي تسرب ببطء عن طريق فتحة الجراحة وهكذا تم إنقاذ حياة الجندى الذي لم تمض أيام قليلة حتى كان قد استرد صحته وعافيته تماما لينعم بالشفاء وأشعر أنا بتوفيق

وهكذا نجد أن نتائج الجراحة سريعة وملموسة بينما أمراض باطنة أبطأ ومليئة بالاختيارات، وعمومًا فنحن الآن في عصر الجراحة الآمنة وأمراض باطنة الخطرة.

و فى أثناء عملى كجرًاح فى مستشفى السويس العسكرى فكرت فى التقدم للحصول على درجة الماجستير فى الجراحة العامة وكانت أعلى مراحل التخصص الأكاديمي و هي التي أصبحت الآن درجة الدكتوراه.

وفى ذلك الوقت لم يكن هناك دكتوراه فى الجراحة فى النظام التعليمى الإنجليزى وذلك يرجع إلى اعتبار الجراحة فناً لا يمكن أن يصل فيه الفرد إلى المتميز الكامل بالمقارنة بالأمراض الباطنة التى كانت أعلى الدرجات العلمية فيها درجة الدكتوراه نظرًا لأن أمراض الباطنة علم يعتمد على المعلومات و التجارب التى يمكن قياسها.

وكانت الخطة التى فكرت فيها للحصول على أعلى شهادة فى الجراحة هى الحصول على أكثر من دبلوم فى تخصصاتها المختلفة وهى المسالك البولية والعظام إلى جانب الجراحة العامة التى كنت قد حصلت عليها وبذلك يصبح من السهولة الحصول على أعلى درجة وكانت فى ذلك الوقت تكاد تكون مستحيلة على من لا يعمل فى سلك التدريس فى كليات الطب، ولعل هذه طريقة الخطوة خطوة للحصول على ما نريد إذا كان مستحيلا أو صعبًا الحصول عليه فى خطوة واحدة، وهكذا وخلال عملى فى مستشفى السويس العسكرى تقدمت لدراسة جراحة المسالك البولية فى القصر العينى وكنت أسافر يومًا أو يومين فى الأسبوع إلى القاهرة فى الأتوبيس الذى يصل أمام المستشفى فى السابعة والربع صباحا وأعود فى الأتوبيس الذى يعود من القاهرة إلى السويس فى الساعة الواحدة ليصل أمام المستشفى فن السويس فى الساعة الواحدة ليصل أمام المستشفى قبل الثالثة، واستمر الحال على هذا المنوال بين العمل والدراسة جنبًا

# مستشفى الميدان الأول

بعد قضاء سنتين فى مستشفى السويس العسكرى صدر الأمر بنقلى ليس إلى القاهرة كما هو مفروض و لكن إلى مستشفى الميدان الأول بالسويس.

وتقبلت الأمر رغمًا عنى ونفذته فى الحال فقد كان نقلا من السويس إلى السويس إذ أن المستشفى كان يوجد فى السويس، ومستشفى الميدان عمومًا لا يعمل إلا وقت الحرب وهو مستشفى للتدريب و الاستعداد للعمليات الحربية و لا يستقبل مرضى أو جرحى وقت السلم بخلاف العاملين فيها، وكان الوقت ممتدًا فأمضيته فى دراسة جراحة المسالك البولية استعدادًا لدخول امتحان الدبلوم وفى الوقت نفسه كنت أقوم بدراسة أحوال المستشفى والتعرف على الجنود فردًا فردًا. وقد وجدت فى المستشفى شخصية محورية وكان رقيبا أول يتولى جميع الأمور فيستقبل البريد الوارد ويعرض ما يشاء على القائد، ويصدر الصادر ويعطى الجنود تصاريح الإجازات، كما كان يسلمهم رواتبهم و كان أيضا يشرف على كانتين المستشفى، وبالتالى فقد كان أفراد المستشفى جميعًا يعملون له ألف حساب

وكنت قائد ثانى المستشفى، وكان القائد يعتمد على فى إدارة شئون المستشفى خاصة أنه كان كثير السفر إلى القاهرة ومع ذلك فقد كان على دراية كبيرة بأصول الإدارة وأخبرنى بأنه لكى تحكم السيطرة على أية وحدة عمل سواء مدنية أو عسكرية فلابد من أن تقرأ جميع المراسلات الواردة بنفسك قبل أى شخص آخر حتى لا تترك الفرصة لمن يعملون معك بحجب بعضها و عرض بعضها حسب مصالحهم فلا تعرف إلا من خلالهم ما يريدون لك أن تعرفه و يحجبون مالا يريدون منك أن تعرفه. أما الصادر فأنت تقرؤه بالضرورة لأنه يحتاج امضاءك وبالفعل تم تحويل جميع الوارد إلى واطلاعى عليه أولا بأول و كان ينقل من مكتب البريد العسكرى إلى مباشرة، وفعلا أصبحت ملمًا بكل صغيرة وكبيرة في المستشفى.

كذلك بدأت فى توزيع المرتبات بواسطة الزملاء الأطباء بالتناوب ثم وضعت كشوف الإجازات بالأقدمية المطلقة، وأصبح كل فرد على علم بميعاد نزوله مسبقًا حسب الكشف الذى كان يعلن للجميع وأمضيت بعض الوقت فى التعرف على أفراد المستشفى ومعرفة أعمالهم الأصلية قبل التجنيد وقد استفدت كثيرًا من بعض الجنود لصالح المستشفى فعلى سبيل المثال وجدت نجار موبيليا قام بعمل طقم أنتريه وحجرة سفرة للمستشفى من أخشاب أكشاك مهجورة من مخلفات العدوان الثلاثي وكانت مكافأته على ذلك الحصول على بعض الإجازات كذلك وجدت أحد الجنود يعمل فى محل فول وطعمية فى السويس فكلفته بنفس العمل يوميا فى الكانتين بدلا من شراء هذه الأصناف ثم إعادة بيعها بهامش ربح، و بالفعل نجح الكانتين نجاحًا باهرًا وأصبحت منتجاته توزع على مستوى القطاع مع فائض ربح كبير،

وكان الوقت بالنسبة لى موزعًا بين العمل فى المستشفى و القراءة والاستعداد لدخول امتحان دبلوم جراحة المسالك البولية، وفعلا تقدمت لدخول الامتحان ونجحت فى أكتوبر ١٩٥٨م بفضل الله وبدأت أفكر فى الخطوة التالية، وكانت التقدم لدراسة دبلوم جراحة العظام كجزء من استراتيجية التقدم للحصول على كبرى شهادات التخصص فى الجراحة العامة وهى ماجستير الجراحة العامة فى ذلك الوقت.

وأخذت فى حضور مقرر دراسة دبلوم العظام إلى أن انتهت فترة خدمتى بالسويس ونقلت إلى القاهرة إلى مستشفى الحلمية العسكرى.

# قرحةبالانتىعشر

اثثاء قترة عملى بالسويس كنت أعانى من نوبات من الألم المتكرر أعلى البطن، وكانت كثيرة الحدوث فى فترات معينة أثناء الخريف وفى فترات التوتر العصبى والقلق النفسى و قبل الامتحانات. و أثناء الليل كما كانت هذه الآلام تقل بتناول الطعام، وبعد مزيد من الفحص وفيما بعد اتضح أن السبب هو قرحة بالاثنى عشر، و كانت وسيلة التشخيص فى ذلك الوقت هى أشعة المعدة بالباريوم، ولم أكن قد تجاوزت الثلاثين عامًا من العمر، و كان هذا التشخيص صادمًا. فلم يكن معروفًا أنه يحدث لصغار السن و إنما بعد سن الخمسة والأربعين، وكنت أعرف أن الدواء وحده لا يكفى لأن العلاج يحتاج إلى راحة البال وعدم التوتر والانتظام فى مواعيد وجبات الطعام وتحرى البساطة فى صناعته و الإكثار من أكل منتجات الألبان خاصة بين الوجبات مراعاة لوجود أكل فى المعدة فى كل وقت تعمل عليه العصارة المعدية بدلا من العمل مباشرة على جدار المعدة محدثة الألم.

وقد استمر تردد هذا الألم لسنين طويلة بعد ذلك و عندما نقلت إلى القاهرة بعد قضاء ثلاث سنوات في السويس كان من المفترض أن أستقر فيها لمدة طويلة قبل أن يحل على الدور للنقل خارجها مرة

أخرى إلا أننى فوجئت بعد أقل من أسبوعين، و لم يكن قد مضى علىًّ أسبوع بعد الزواج بنقلى إلى إدارة التجنيد. وفي الحقيقة أحسست بإحباط شديد فقد كان السبب غير مبرر بأية صورة من الصور فقد كنت عقب عودتي من السويس في زيارة للخدمات الطبية لإثبات حضوري من الخدمة الخارجية وزواجي ورغبتي في العمل في مكان هادئ نسبيًا حتى أتفرغ للعلاج إلا أن و جودى أمام أركان حرب الخدمات الطبية ذكره بي في الوقت الذي كان مطلوبًا منه نقل احد الاطباء للتجنيد فوجد الحل في نقلي قبل أن أستقر في القاهرة. ونفذت أمر النقل مكرهًا، و على الرغم من أن دورى الطبيعي كان يستلزم بدء العمل في القاهرة بديلا عن الزميل الذي حللت بدلا منه في التجنيد و كان قد اأهي الدورة في أسيوط إلا أنني فوجئت مرة ثانية بنقلي إلى الإسكندرية بعد أن بدأت العمل في القاهرة بيومين وكانت الدورة عبارة عن ثلاثة شهور في كل من أسيوط ثم القاهرة ثم الإسكندرية و التل الكبير بالترتيب. و علمت أن السبب إتاحة الفرصة لأحد الزملاء للعمل في القاهرة بدلا مني و كان يمت بصلة قرابة إلى أحد كبار القادة، وهذا النقل سبب لي كثيرًا من الإحباط ، ولكنني كنت أسترجع قول الله عز وجل " ولا تفرحوا بما أتاكم ولا تأسوا على ما قد فاتكم " فأقبل بالأمر الواقع وأمضى قدما في طريقي.

وسافرت إلى الإسكندرية و بدأت الدورة هناك وأنهيتها في أسيوط وعدت إلى القاهرة إلى مستشفى الحلمية العسكرى حيث قمت بتنفيذ نظام غذائي صارم فكان غذائي اليومي عبارة عن كوسة أو بطاطس مسلوقة أو اللبن مع قطعة لحم بتلو وبعض الأرز وقطعة فاكهة كما كنت أتناول كوب الشاى باللبن أو طبق مهلبية بين الوجبات

الرئيسية. وبدأت أبحث عن عمل جديد داخل القوات المسلحة يتيح لى قدرًا من الراحة النفسية و البدنية، و علمت أن أحد الزملاء و كان يعمل طبيبًا في الحرس الجمهوري نقل في بعثة لإنجلترا وكان حاصلا على دبلوم جراحة فتقدمت للدكتور أحمد ثروت مدير قسم طبي برئاسة الجمهورية طالبًا انتدابي للعمل بدلا من الزميل المنقول، وكان عمى الأستاذ إبراهيم محمد حبيب محافظ الشرقية هو الذي حدد لي الميعاد عن طريق صديقه الأستاذ حسين رأفت وكيل الداخلية ونسيب الدكتور أحمد ثروت و بالفعل اختارني الدكتور أحمد ثروت من بين من تقدموا و تم انتدابي للعمل في رئاسة الجمهورية. و قد أشعرني هذا النقل بمزيد من الحمد والشكر لله. وفيما بعد تم عرضي على أحد كبار جراحي الجهاز الهضمي العالميين وهو الجراح البريطاني الدكتور تانر الذي كان يتردد على القاهرة بين الحين والآخر بدعوة من القوات المسلحة للكشف على بعض الحالات الصعبة وإجراء بعض جراحات الجهاز الهضمي المتقدمة. وقد أقر نظام العلاج المبنى على الغذاء والبعد عن مصادر التوتر و القلق وعندما علم أننى جراح علق قائلا إنه لا يعتقد أننى أوافق على عمل أية جراحة لمعدتى وأن الأفضل أن أستمر على نفس العلاج الباطني.

وحديثا تم اكتشاف الميكروب الحلزونى الذى يستوطن المعدة ويعيش فى وسطها الحمضى ويعتبر وجوده ضروريًا لحدوث القرحة والأورام فى المعدة. ولكن هناك نوعًا آخر من قرح الاثنى عشر يحدث نتيجة القلق والتوتر النفسى المستمر ويكون عبارة عن قرح متعددة سطحية سهلة النزف. وعمومًا فقد أصبح التشخيص سهلا بإجراء المناظير كما أصبح العلاج الباطنى مؤكدا بالدواء وأما الجراحة فقد أصبحت تقتصر على علاج الأورام.

# طبيب في رئاسة الجمهورية

عندما علمت أنه تم اختيارى للعمل فى رئاسة الجمهورية اقترح احد الزملاء كإجراء شكلى أن أستأذن الخدمات الطبية فى النقل فطلبت منه أن يقابل أركان حرب الخدمات الطبية بدلا منى لطلب السماح بنقلى إلا أن أركان حرب الخدمات الطبية رفض الفكرة تمامًا وقال حقًا يراد به باطل أننى حاصل على أكثر من دبلوم ولا يمكن الاستغناء عنى، ولم يمض أكثر من يوم إلا وكانت قد وصلت للخدمات الطبية إشارة من القيادة العامة للقوات المسلحة بنقلى إلى رئاسة الجمهورية، وكان أول من سعى لتنفيذ أمر النقل من كان يقول إن هذا لن يحدث.

كان الانتقال من القوات المسلحة إلى رئاسة الجمهورية في المراكم المراكم المراكم المركم المركم

كان العمل محدودًا و متنوعًا و مشوقًا و كان يشمل الكشف على المرضى من جنود و ضباط و موظفين يعملون برئاسة الجمهورية وكذلك مرافقة رئيس الجمهورية في تنقلاته الداخلية بالتناوب مع اثنين من الزملاء.

وبالإضافة إلى هذه الأعمال الروتينية، كان العمل بشمل حضور المآدب الرسمية والحفلات و الاحتفالات الرسمية أولا لمواجهة أى طوارئ طبية، وثانيا للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات. وبالإضافة إلى ذلك كان العمل يشمل مرافقة كبار الزوار من ملوك ورؤساء وقد أتاح لى هذا زيارة جميع المتاحف والأماكن الأثرية والسياحية و المصايف و المنتجعات والمصانع والإنشاءات المهمة مع الإقامة في أفخم الفنادق والقصور في جميع أنحاء مصر.

وكنا نحضر الاحتفال الكبير بعيد ثورة ٢٣ يوليو الذى كانت تقيمه القوات المسلحة وتغنى فيه أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وأحيانًا محمد عبدالوهاب وغيرهم من مشاهير المغنيين ولم يكن حضور هذا الاحتفال بالتناوب مع زملائى موضع ترحيب منى، فقد كنت وما أزال لا أقبل على مثل هذه الحفلات وأشعر بملل من سماعى الأغانى ثلاث ساعات، وإن كنت في بعض الأحيان أطرب لسماع الموسيقى والألحان أكثر من الغناء؛ ولذلك كنت أفضل الجلوس في الصفوف الخلفية في مثل هذه الحفلات.

وهكذا تركت غرفة العمليات و بدأت أمارس الطب الباطنى اعتبارًا من أول عام ١٩٦١م بعد ممارسة الجراحة من ١٩٥٤م إلى نهاية ١٩٦٠م وبدلا من المشرط أصبحت السماعة و جهاز الضغط هما أدوات عملى و كانت طبيعة العمل مثالية للدراسات العليا فالوقت كاف والاستقرار في القاهرة يتيح بسهولة الانتظام في الدراسة وإذا كنت قد فعلت هذا في الحياة العسكرية وحصلت على دبلوم الجراحة العامة والمسالك البولية وحضرت مقرر دبلوم العظام، والوقت محدود وأنا

بعيد عن القاهرة ومنغمس في العمل طوال الوقت فلابد أن يكون هذا أسهل وأنا في القاهرة والعمل أقل والوقت ممتد، و إذ كنت حريصًا على المستوى المهنى فلن يتحقق هذا إلا بالدراسة، وفي ذلك الوقت كان الالتحاق بالدراسات العليا سهلا وميسرًا ولا يحتاج إلى موافقة جهة العمل وهو ما أتاح لى عمل الدراسات العليا في الجراحة وأيضًا الدراسات العليا في الباطنة.

وكان قد استقر في ذهني أن الوصول إلى الأهداف الكبيرة والتي تبدو مستحيلة من الممكن أن يتحقق بطريقة الخطوة خطوة.. فعندما تحصل على البكالوريوس فأنت واحد من آلاف، وعندما تحصل على الدبلوم فأنت واحد من مئات، وعندما تحصل على الدبلوم الثاني يصبح عدد من يماثلونك أقل، وعندما تحصل على الدكتوراه تصبح واحدًا من عشرات... وهكذا تستطيع الوصول إلى أكبر الدرجات العلمية بطريقة الخطوة خطوة. لذلك أصبحت الدراسة أهم الواجبات التي كان يتعين على أداءها جنبًا إلى جنب مع عملى الوظيفي، وبالفعل تقدمت في وقت واحد تقريبًا للالتحاق بدراسة دبلوم الأمراض الباطنة في جامعة عين شمس في جامعة القاهرة و دبلوم أمراض القلب في جامعة عين شمس والأول يحتاج للدراسة لمدة سنة والثاني يحتاج إلى سنة ونصف.

وكان مكتبى فى قصر القبة ورتبتى فى القوات المسلحة نقيب وإن كانت طبيعة عملى تحتم على ارتداء الزى المدنى، وكان أغلب مرضاى من المدنيين وبعضهم فى الأصل عسكريين.

وفى أحد الأيام حضر إلى مكتبى أحد وكلاء شركة دواء أجنبية ممن يترددون على الأطباء بصفة مستمرة للإعلان عن منتجاتهم وقدم

لى نفسه باسم موسى رستم إبراهيم وذكر لى أنه وضع تحت الحراسة بسبب اسمه الذي يتشابه مع أسماء اليهود وفي ذلك الوقت كان يجرى تمصير الشركات الأجنبية ومنها شركات الدواء وفى قرارة نفسى لم أقتتع بإمكانية حدوث ذلك، ولكننى اتصلت بالسيد حامد محمود مدير مكتب رئيس الوزراء السيد على صبري وذكرت له ما حدث، وبعد مرور يوم واحد اتصل بي السيد حامد محمود وأخبرني أن ما ذكره الرجل حقيقي وأن رئيس الوزراء أرجاً النظر في رفع الحراسة عنه لوجود موضوعات أهم، و لكن السيد حامد محمود وكان ميالا بطبيعته لفعل الخير أوجد الحل و أخبرني أن على الرجل أن يتصل بالسيد محمد أحمد أو السيد سامي شرف والأول سكرتير خاص السيد الرئيس والثاني مدير مكتبه لإبلاغه بالموضوع بدلا من الانتظار مدة طويلة لرفع الحراسة عن طريق رئيس الوزراء. وفي اليوم الثاني اتصل بي السيد موسى رستم وأبلغني أنه اتصل بالسيد سامى شرف وأبلغه بما حدث وأن السيد سامى شرف اتصل به بعد قليل ليخبره أن الرئيس أمر برفع الحراسة عنه. وقد أحسست بارتياح لأننى ساهمت في تصحيح وضع هذا الشخص.

وربما كانت السهولة التى يتم بها اتخاذ القرارات وتنفيذها مع تبسيط الإجراءات هى عامل حاسم فى حل المشاكل والقضاء على البيروقراطية وأذكر أننى طلبت من السيد عبد المجيد فريد أمين عام رئاسة الجمهورية شراء كتب علمية فرحب بذلك وكتب أمرًا فى الحال بخط يده على ورقة تحمل شعار رئاسة الجمهورية بشراء كتب لمكتبة الرئاسة فى حدود مبلغ ٢٠٠ جنيه، وقمت بشراء الكتب فى اليوم نفسه وتمت الإجراءات بعد ذلك ( مبلغ ٢٠٠ جنيه فى ذلك الوقت كان

كبيرًا).. وكذلك حدث الشيء نفسه مع السيد حامد محمود مدير مكتب رئيس الوزراء الذي اكتفى بمعرفة اسم الكتاب الذي طلبته وأحضره لي بعد يوم.. بل إنني اشتركت في اثنتين من المجلات الطبية العالمية في ذلك الوقت بسهولة ويسر.. وكان منطق السيد عبد المجيد فريد أن ما يرفع مستواى يفيد مرضاى وأن صرف النقود في هذا المجال أجدى من صرفها في مجالات أخرى.

ومع حرصى على تنفيذ برنامج غذائى مستمر لعلاج قرحة الاثنى عشر إلا أن آلام القرحة كانت تعاودنى بين الحين والآخر وخصوصًا في الخريف في فترات الامتحان فأحرص على تناول الدواء والانتظام في الغذاء واستمر ذلك إلى عهد قريب حيث أصبح العلاج سهلا إلى حد كبير.

.

# اللقاء الأول في الطريق الصحراوي ومحاولة غرق في مياه المعمورة

فى ٦ يناير ١٩٦٤م صدر قرار رئيس لجمهورية العربية المتحدة رقم ١٩٦٤/٩٠ بتعيينى بالدرجة الثالثة الفنية برئاسة الجمهورية بمرتب ٢٧ جنيهًا شهريًا وبذلك نقلت من رتبة الرائد العسكرية إلى وظيفة مدنية. ولم يحدث هذا القرار تغييرًا في أي شيء بل لعله كان إقرارا للأمر الواقع.

وكان أهم ما يشغلنى هو الدراسات العليا فى دبلوم باطنة وكنت منتظمًا فى مواعيد الدراسة كما أنه لم يكن لى عيادة خاصة تشغلنى وكنت أتردد على مستشفى القصر العينى، وكان الدكتور طلعت الجنجيهى يتيح لى الحضور فى أى وقت للدراسة الإكلينيكية، كما كان يمدنى بالأبحاث المعملية وصور الأشعة اللازمة للدراسة فضلا عن حضورى حلقات الدرس مع أساتذة الباطنة.

و فى مايو عام ١٩٦٤م حضر رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى نكيتا خروشوف لزيارة مصر، وكان متوجها لافتتاح مزرعة نموذجية فى مديرية التحرير ساهم الاتحاد السوفيتى فى استزراعها كهدية لشعب مصر ومثال لاستزراع الصحراء.

وصاحبت ركب الرئيس عبد الناصر الذي اتجه من الإسكندرية إلى الطريق الصحراوي وكان بصحبته في السيارة المشير عبد الحكيم عامر وكنت أركب في سيارة الحراسة بمصاحبة بعض ضباط الحراسة الخاصة ومصور الرئيس الخاص السيد حسن دياب و كان الوقت صبيفًا والجو شديد الحرارة، وكان هناك رتل كبير من السيارات يتبع ركب الرئيس يشمل عربات لكبير الأمناء وكبير الياوران والوزراء المرافقين فضلا عن عربات الأمن والمرور وعربة إسعاف مجهزة وكان هناك بعض الطائرات التي تمرق في السماء بين حين وآخر، وبعد أن قطعنا أكثر من ثلث المسافة توقفت السيارات التي كانت تسبقنا و نزل السيد محمد أحمد سكرتير الرئيس و اتجه إلى الخلف و تقدم من السيارة التي كنت أستقلها ثم طلب مني مصاحبته و معي حقيبة الطوارئ وأخبرني بصوت منخفض بأن الرئيس يشعر ببعض التعب وعلى عمل اللازم، وتوجهت إلى سيارة الرئيس وكان قد شعر بهبوط وغثيان مع بعض العرق فقمت بالكشف عليه وإعطائه الدواء اللازم وطلبت منه العودة إلى الاستراحة في برج العرب، وطلبت من السيد محمد أحمد إبلاغ طبيبه الخاص الدكتور ثروت لمقابلته في الأستراحة و هو ما حدث فعلا وعدت أنا أيضا إلى الإسكندرية، وكان هذا هو اللقاء الأول مع الرئيس جمال عبد الناصر، و قد ادهشتني استجابته الفورية لتعليمات الطبيب و دون مناقشة أو تردد.

وجدير بالذكر أن العربة التى كنت أستقلها أثناء تحركات عبدالناصر كطبيب مرافق وفيما بعد كطبيبه الخاص كان يصاحبنى فيها السيد حسن دياب المصور الخاص لعبدالناصر وقد أتاح لى هذا مع تواجد مكتبى في السكرتارية الخاصة بجوار مكتبه أن أتعرف عليه

عن كثب، وكان متفرغًا لعمله الرسمى وليس له عمل خاص كمصور كما أنه كان شديد الاستقامة وكذلك شديد الأمانة وكانت الصور التى يلتقطها لرئيس الجمهورية يسلمها للصحف ووكالات الأنباء المصرية والأجنبية بدون مقابل على أساس أن هذا نظام العمل في رئاسة الجمهورية، وقد حدث أن أحد ممثلى الوكالات الألمانية طلب مجموعة من الصور سلمها له الأستاذ حسن دياب وعندما حاول دفع مقابل لها رفض حسن دياب إلا أن المراسل الألماني أخبره أنها صرفت فعلا ورصدت في الميزانية فطلب منه إرسال مستلزمات تصوير غير متوافرة في مصر لقسم التصوير برئاسة الجمهورية وفعلا تم ذلك.

وحتى فترة انتقالى إلى رئاسة الجمهورية لم يكن قد سبق لى مزاولة أية رياضة بانتظام، إلا أننى تعرفت على السباح العالمى حسن عبد الرحيم فى فترة الصيف فى المعمورة بالإسكندرية، وعرض أن يعلمنى السباحة ولم أكن قد زاولتها بعد فقد حاول والدى أن يجبرنى على تعلم السباحة بالإكراه فى مصيف بلطيم وكان يدفع رأسى فى المياه فلم أحاول أن أتعلم بعد ذلك، إلا أن بطل المانش حسن عبدالرحيم سهل الأمر لى وأخذت أتعلم السباحة فى مكان منعزل وكانت فترة التدريب هذه جميلة فقد كانت فى جزيرة منعزلة تبعد بضعة كيلومترات عن الشاطئ، ولكن حدث بعد التمرين على السباحة فى مأن أنى مرة أن استدعى حسن عبد الرحيم فتركنى وعاد للمعمورة وعندما حاولت ركوب اللنش للعودة إلى الشاطئ زلت قدمى وسقطت فى الماء وذقت طعم الفرق فعلا فكنت أغطس وأطفو والبحار على فى الماء وذقت طعم الفرق فعلا فكنت أغطس وأطفو والبحار على مددت يدى مشيرا إلى حبل باللنش فألقاه لى ثم سحبنى وقام بإفراغ

الماء من جوفى ونقلنى إلى الاستراحة التى كنت مقيمًا بها وارتفعت حرارتى إلا أننى بعد مضى يوم كنت أزاول عملى كالمعتاد وفى قرارة نفسى كنت مصممًا على أن أخوض التجرية حتى النهاية. فلم يمض أكثر من يومين حتى طلبت من حسن عبد الرحيم استئناف دروس السباحة، وعندما تركت الإسكندرية إلى القاهرة واصلت التمرين على السباحة فى نادى الجزيرة ووصلت إلى درجة ممتازة إلى أن عبرت حمام السباحة الكبير ٢٢ مرة ذهابًا وإيابًا بدون انقطاع، وعندما عدت إلى الإسكندرية قمت بالسباحة من المعمورة إلى الجزيرة التى كنت أتعلم فيها السباحة قبل ذلك، و فعلا عبرت المسافة وهى تتجاوز بضعة كيلومترات، واسترحت فى الجزيرة بعض الوقت وفوجئت بحضور حسن عبد الرحيم الذى لم يصدق الخبر إلا بعد أن حضر بنفسه، فضلا عن أننى رجعت من الجزيرة إلى المعمورة سباحة أيضًا وقد حقق لى هذا النجاح شعورًا بالثقة فى النفس.

وفى أكتوبر عام ١٩٦٤م حصلت على دبلوم التخصص في الأمراض الباطنة بتقدير مرتفع.

#### رسالةدكتوراه

خلال عامى ١٩٦٥ / ١٩٦٦م كان عملى فى رئاسة الجمهورية يمضى بصورة عادية من الكشف على المرضى ومرافقة كبار الزوار وحضور المآدب الرسمية وزيارة الأماكن الأثرية وفى الوقت نفسه كانت دراساتى فى مجال الباطنة قد تقدمت خطوة أخرى إلى الأمام، فقد شجعنى حصولى على تقدير مرتفع فى دبلوم الأمراض الباطنة على التقدم لدرجة دكتوراه الباطنة من القصر العينى وفى الوقت نفسه كنت أتردد على جامعة عين شمس للحصول على دبلوم القلب والأوعية الدموية.

وللحصول على دكتوراه الباطنة يتعين عمل بحث علمى يقدم فى رسالة يشرف عليها عدد من الأساتذة وتتم مناقشتها علنًا بواسطة لجنة من كبار الأساتذة، فإذا أجيزت يمكن دخول امتحان الدكتوراه للحصول على الدرجة، وبالفعل تم اختيار موضوع الرسالة بعد أن ترددت على مكتبة المركز القومى للبحوث، وكان موضوع البحث عن سبب نقص مادة زلال الدم في مرضى تليف الكبد البلهاريسي باستخدام مادة الزلال المشع حقنًا في الوريد وقياس الإشعاع في البول والبراز للتأكد من وجود تسرب الزلال المشع قيه بسبب ارتفاع

ضغط الوريد البابى، وقد تم اختيار هذه الطريقة بعد أن ترددت على المركز القومى للبحوث لمعرفة جميع الأبحاث التى صدرت فى هذا المجال و اختيار طريقة لإجراء البحث وأشرف على البحث الأستاذ الدكتور منصور فايز والأستاذ الدكتور محمود محفوظ والأستاذ الدكتور مختار السعدنى الذى كان الزلال المشع يصله من هيئة الطاقة الذرية بأنشاص ليستخدمه فى قسم النظائر المشعة بالقصر العينى، كذلك أشرف على الرسالة الدكتور محمد طلعت الجنجيهى الذى صار رئيسنا للأقسام فيما بعد والذى كان يشرف على الناحية الإكلينيكية من طريق الأمعاء والكلى إلى البراز والبول وليس بسبب ضعف خلايا الكبد التى تنتجه إلا فى الحالات المتأخرة.. وعلى العموم فقد تمت الكبد التى تنتجه إلا فى الحالات المتأخرة.. وعلى العموم فقد تمت مناقشة الرسالة وإجازتها، وقد قام الدكتور مختار السعدنى بنشر هذا البحث فى إحدى المجلات العلمية العالمية فى الولايات المتحدة فيما

وفى الوقت نفسه الذى كنت أعد فيه الرسالة كنت مستمرًا فى دراسات القلب والأوعية الدموية فى جامعة عين شمس.

وخلال عملى فى هذه الفترة كنت قد عرفت جميع موظفى رئاسة الجمه ورية كبارهم وصغارهم، وكنت قد تعرفت أيضًا على أبناء الرئيس جمال عبد الناصر وكنت ألتقى كثيرا بالدكتور خالد وكانت تجمعنا هواية الشطرنج، كما تعرفت أيضا على الدكتورة هدى عبدالناصر والسيدة منى عبدالناصر والسيد عبدالحميد عبدالناصر والمهندس عبدالحكيم عبدالناصر.. كما كان من أهم من عرفت السيد

محمد أحمد سكرتير خاص الرئيس وكان يتصف بالمروءة والشهامة ومساعدة من يطلب مساعدته، وينطبق عليه القول خير الناس أنفعهم للناس، وكان يجامل الجميع في أفراحهم ويواسيهم في أحزانهم. وقد تتدر عليه البعض بالقول إنه لو كان يتقاضى قرشا عن كل جنازة أو سرادق عزاء يحضر إليه لجمع ثروة كبيرة، وعندما كنا نذهب إلى الإسكندرية لم يكن يقيم في استراحات الرئاسة وهو أول من كان يجب أن يقيم فيها ولكنه كان يقيم في فيلا في سيدى بشر استأجرها. وعندما سألته عن السبب قال إن وجوده وسط من يعملون معه يجعله هدفا لملاحظاتهم فلو نزلت إحدى بناته إلى الطريق بثياب رخيصة لانتقدوها لأن والدها وكيل وزارة ولو نزلت بثياب غالية لانتقدوها باعتبار أنها ابنة سكرتير الرئيس، ولذلك رأى أن ينأى بنفسه عن القيل والقال، وعندما توفى عبدالناصر عينه السادات وزيرًا لشئون رئاسة الجمهورية ثم أمينًا عامًا لاتحاد الدول العربية، وقد ظل محتفظا بصداقاته القديمة وأخيرا مرض وسافر إلى لندن حيث أجريت له عملية جراحية في القلب بواسطة الدكتور مجدى يعقوب. وعندما عاد ظل يعانى من المرض بعض الوقت إلى أن توفى إلى رحمة

### طبيبخاص الرئيس

بحلول مايو ١٩٦٧م توالت الأحداث بشكل ينذر بالخطر وترددت الأنباء عن وجود حشود إسرائيلية على الحدود السورية، وبمقتضى معاهدة الدفاع المشترك بدأت مصر تستعد للقتال. وعندما قرر الرئيس عبد الناصر إغلاق خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية وانسحبت قوات الطوارئ الدولية أعلنت إسرائيل أن هذا القرار بمثابة إعلان الحرب عليها. وبذلك أصبحت الحرب على الأبواب، وحدث أن حضر الرئيس عبد الناصر اجتماعًا في القيادة العامة للقوات المسلحة مساء يوم ٢ يونيو ١٩٦٧، وقيل لنا في نهاية الاجتماع إن الرئيس عبد الناصر ذكر في الاجتماع أن إسرائيل ستبدأ الحرب يوم واحتلت إسرائيل سيناء ووصلت إلى شرق قناة السويس.

وخيمت أجواء الحزن والكآبة علينا جميعًا وبدت على البعض مظاهر التدين فأكثر من التردد على المساجد و صيام يومين في الأسبوع (الإثنين، الخميس) والبعض الآخر لجأ للبدع و الخرافات وكثر قراء المستقبل وقراء الكف والفنجان ولكن الدكتور أحمد ثروت طبيب الرئيس كان بالغ التأثر والحزن وأصبح غير قادر على الاستمرار في عمله ومعاودة الرئيس يوميًا كما كان يحدث قبل ذلك.

و في صباح يوم ١٢يوليو١٩٦٧م فوجئت بالسيد محمد أحمد سكرتير خاص الرئيس يطلب منى مقابلة الرئيس و إعطاءه العلاج و أخذت حقيبتي الطبية و دخلت منزل الرئيس للمرة الأولى، وعلى يمين الداخل في الدور الأرضى كان يوجد صالون صغير و آخر أكبر وعلى اليسار حجرة المكتب و كان على أن ألتقى بالرئيس في الدور الثاني، واصطحبني أحد السعاة إلى حجرة النوم وكان ملحقا بها استراحة صغيرة بها مكتب و مكتبة. ودخلت حجرة النوم و كانت متسعة بعض الشيء ويوجد بها السرير وجهاز تليفزيون يواجه السرير و جهاز راديو ترانزستور على كومودينو بجوار السرير و كومودينو آخر عليه تليفون على الناحية الأخرى من السرير بالإضافة إلى كرسي فوتيل، وكان يغلب عليها البساطة و في منتصف الحجرة كان واقفا يستقبلني لأول مرة و كانت نظراته توحى بالاطمئنان و طريقته في التعامل معي لأول مرة و استمراره فيما يؤديه من عمل جعلني أؤدى عملي بصورة طبيعية لم أكن أتوقعها فلم أشعر بالتوتر الذي قد يكون متوقعًا في أول لقاء. وقبل أن أنصرف حدد لي ميعاد حضوري صباح اليوم التالي وكان يوم ١٣يوليو١٩٦٧م وفي هذا اليوم قمت بتوقيع الكشف الطبي عليه ووجدت مساحة صغيرة في إحدى الرئتين بها تمدد في الشعب الذي يمكن أن ينشأ من سعال ديكي في الطفولة، ووجدت أيضًا ضعفًا في نبض الشريان في إحدى القدمين مما قد يكون له دلالة في مرضى السكر بالذات و مؤشرًا على وجود ضعف في الدورة الدموية الطرفية و يتعارض تمامًا مع التدخين، وكان الرئيس عبد الناصر يدخن بصورة منتظمة ولعلها كانت هوايته الوحيدة إلى جانب لعبة الشطرنج ورياضة التنس وأخبرته بنتيجة الكشف الطبي وانصرفت لأعود في اليوم

التالى وكان المرض الأساسى الذى يعالج منه البول السكرى، وهو مرض يسهل السيطرة عليه، و يمكن للإنسان التعايش معه فى الأحوال العادية إذا تم ضبط الغذاء الذى يرفع نسبة السكر و الدواء الذى يخفضها وتعتبر الحركة و المشى ضرورية لسلامة الأنسجة و الدورة الدموية و خفض السكر ويبقى التوتر والانفعال و القلق عوامل يصعب السيطرة عليها و تؤدى إلى رفع نسبته فى الدم، و من المعلوم إحصائيًا أن الإبقاء على مستوى السكر فى الدم فى الحدود الطبيعية يقلل من حدوث المضاعفات التى تصيب القلب و المخ والكلى والأعصاب والعين وشرايين الأطراف، وبالنسبة للرئيس عبد الناصر كان يجرى تحليل للسكر فى البول و تحدد جرعة الأنسولين صباح كل يوم،

و في يومي ٩ ،١٠ أغسطس ١٩٦٧م أي قبل مرور شهر على عملى كطبيب خاص واجبهتنى أول مشكلة في علج السكر بظهور أثر للأسيتون بالبول مع وجود ارتفاع بسيط في درجة الحرارة نتيجة وجود التهاب بالقناة التنفسية العليا. و عموما يظهر الأسيتون في بول مريض السكر إذا كان الأنسولين أقل من المطلوب أو عند حدوث حالات طارئة مثل الإصابات أو الالتهابات أو ارتفاع درجة الحرارة أو وجود ضغوط نفسية ، و تمت مواجهة الموقف بسرعة بإعطاء أنسولين مائي مرات في اليوم مع زيادة كمية السوائل و الأكل و كذلك إعطاء مضاد حيوى. و قد اختفى الأنسولين من البول بعد يومين أو ثلاثة،

و كان يشرف على علاج الرئيس عبد الناصر الأستاذ الدكتور منصور فايز أستاذ الأمراض الباطنة بجامعة القاهرة وبعد ظهور الأسيتون بالبول ضم الدكتور منصور فايز الأستاذ الدكتور على البدرى أستاذ الأمراض الباطنة والسكر في جامعة القاهرة للإشراف على علاج الرئيس من السكر، وقام الاثنان بالكشف عليه يومى ٢٢، ٢٤ أغسطس ١٩٦٧، و عمومًا فقد قمت بعمل برنامج للعلاج على اساس ضبط الغذاء و المجهود العضلى والعلاج.

و بدأت بنظام الغذاء و ذهبت إلى الدكتور إسماعيل عبده و كان عميدًا لمعهد التغذية و أعطيته البيانات الخاصة بالرئيس طوله، وزنه، نوعية المجهود (الطول ١٨٣سم - الوزن المثالى المطلوب من ٧٧ كل كيلو - نوع المجهود عضلى خفيف - الطاقة اللازمة ٢٥ سعر حرارى لكل كيلو جرام وزن - والمطلوب غذاء يولد ،٨٠ ×٢٠٠ = ٢٠٠٠ سعر حرارى مكون من ٢٠٠٠ جم سكريات ونشويات و ٨٥ جم دهون و ١١٠ جم بروتين ـ (واحد جرام سكريات و نشويات يولد ١، ٤ سعر حرارى، واحد جرام بروتين يولد ١، ٤ سعر حرارى - واحد جرام دهون يولد ٢، ٨ سعر حرارى . واحد جرام دهون

وقام الأستاذ الدكتور إسماعيل عبده بعمل بيان بنوع الغذاء المطلوب في كتيب صغير عن الغذاء المقترح وبدائل الغذاء التي تناسب حالة الرئيس وعندما تقدمت للرئيس بالكتيب الذي كان إنجازه قد استغرق بعضاً من الوقت فوجئت به يوضح لي أنه يسير على نظام أكثر بساطة فقد كان غير أكول بطبعه، وكان يحب الجبنة البيضاء على وجه الخصوص، وكنت قد أخبرته أن الذي وضع الكتيب عميد معهد التغذية الدكتور إسماعيل عبده.

العنصر الثاني في ضبط السكر هو المجهود العضلي وأفضل أنواعه هو السير يومياً وقطع مسافات معينة، ومن أجل ذلك تم

إحضار ساعة معينة يعلقها الرئيس في حزامه أو يضعها في جيبه وتدور فقط كلما تحرك فتسجل المسافة التي يقطعها ويتم معرفة مقدار الحركة يوميًا ومقارنتها بما هو مطلوب، وإلى جانب السير كان الرئيس يحب لعب التنس مرة أو مرتين أسبوعيًا بصورة غير تنافسية مع المدرب أو أي من أصدقائه كنوع من المشي السريع والحركة. وقد أهداني مضرب تنس ربما ليشجعني على اللعب.

وعمومًا فإن السكر هو مصدر الطاقة العاجلة المطلوبة للمجهود العضلى والذهنى والحركة وما يزيد عن المطلوب يخزن كدهون وهي تعتبر مخازن للطاقة المؤجلة، وهناك وظائف أخرى للدهون مثل تصنيع بعض الهرمونات المهمة واللازمة للحياة، ويعتبر المجهود العضلى العادى، الذي لا يزيد عن السير. هو حجر الزاوية في علاج مرض السكر وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وعلى الأخص الشريان التاجي. فالمجهود العضلي يوسع شرايين العضلات والأحشاء الداخلية المهمة مثل القلب بإفراز مواد موسعة للشرايين كما يمنع تلاصق الصفائح الدموية التي تحدث الجلطات في الأوعية الدموية. كما أن المجهود العضلى يؤدى إلى اتساع الشعيرات الدموية الدقيقة داخل الأنسجة وتوفير الأكسجين الضروري لإنتاج الطاقة داخل الخلايا، كما يقلل المجهود العضلى نسبة الدهون في الدم والمخزنة في الجسم وبذلك يقلل السمنة، كما أنه يقوى هشاشة العظام ويقلل الأرق والإمساك وتعتبر سرعة العودة للنشاط العضلي أكثر فائدة لمريض ألم أسفل الظهر من طول مدة الراحة وعدم الحركة.

وبعد ذلك يأتى العامل الثالث في ضبط السكر وهو الانفعال والتوتر

والقلق، وهى عوامل ترفع السكر فى الدم وتزيد من مقاومة خلايا الجسم لاستخدام الأنسولين الذى ينتجه البنكرياس مما يرفع من مستواه فى الدم، وكان الرئيس عبد الناصر قادرًا على إخفاء انفعالاته والسيطرة على مظاهر التوتر والقلق بحيث لا تظهر عليه، وكان من النادر أن يلاحظ أحد أنه قلق أو منفعل.

وكان العنصر الرابع فى ضبط السكر هو العلاج بالدواء، وكان يجرى له تحليل يومى للبول لقياس نسبة السكر، ويقدم له الدواء بانتظام مع تثبيت الجرعة بقدر الإمكان كما كان يجرى له تحليل الدم دوريا و عند مواجهة أى طوارئ.

وقد قمت بعمل رسم بيانى بأريعة ألوان (الأخضر والأصفر والبرتقالى والأحمر) لتسجيل مستوى السكر فى البول يوميا ومعرفة مقدار الارتفاع والانخفاض وإعطاء صورة عن ضبط السكر بوجه عام طوال شهر كامل، وجدير بالذكر أننا حاليا يمكننا القيام بعمل تحليل للدم كل ثلاثة أشهر يوضح متوسط كمية السكر فى الدم فى الثلاثة أشهر السابقة للتحليل، وهذا التحليل بطبيعة الحال لم يكن معروفا فى الستينيات من القرن الماضى.

وكان ينضم إلى الفريق المعالج الأستاذ الدكتور محمود صلاح الدين أستاذ الأمراض الباطنة والقلب بجامعة الإسكندرية فى ذلك الوقت ووزير الصححة الأسعبق وذلك عند تواجعد الرئيس فى الإسكندرية، وكنت ألاحظ اهتمام الرئيس به وحرصه على لقائه والاستماع إليه.

و فى يوم ١٣ أكتوبر ١٩٦٧ م عمل قياس للنبض فى القدمين والساقين وكان الحد الأدنى للطبيعى وقد كانت العوامل المؤثرة بالسلب على الدورة الدموية فى القدمين بالنسبة للرئيس عبدالناصر هى التدخين ومرض السكر مما يستلزم إيقاف التدخين والانتظام فى رياضة المشى وهو مالم يفعله الرئيس.

و فى شهر ديسمبر ١٩٦٧م قام اللواء طبيب عبد اللطيف جوهر طبيب العيون بعمل فحص قاع العين و كان طبيعيًا.

## محاولة انتحارفي منزل الرئيس

كان من المقرر سفر الرئيس إلى الخرطوم في أواخر شهر أغسطس سنة ١٩٦٧ م وكانت أولى رحالاته خارج القطر بعد حرب يونية سنة ٦٧، وفي مساء يوم٢٥ أغسطس كنت موجودا مع السيد محمد أحمد في مكتبه المواجه لمنزل الرئيس في منشية البكري، وكان الجو مشحونا بكثير من القلق والترقب ولم أكن أعرف السبب وخصوصا أن السيد محمد أحمد طلب منى عدم الانصراف والبقاء. وحضر المشير عبد الحكيم عامر وما أن دخل منزل الرئيس حتى تم التحفظ على أفراد الطاقم المرافق له، وبدا أن هناك شيئا غير عادى يحدث داخل المنزل وأن المجتمعين يناقشون المشير في بعض الأمور التي كانت تحدث في تلك الأيام بعد قبول الرئيس العدول عن التنحي واستجابته لضغط الرأى العام ومجلس الشعب وتفويضه في إزالة آثار العدوان، وفي الوقت نفسه قبول استقالة المشير عبدالحكيم عامر وعدم عودته إلى قيادة الجيش ومحاولة بعض الضباط العمل على إعادته إلى قيادة القوات المسلحة، وما كدت أستلقى في إحدى الحجرات الجانبية حتى دخل على قائد الحرس الخاص السيد مصطفى عزيز وطلب منى دخول منزل الرئيس بسرعة لأن المشير

عامر انتحر على حد قوله، وخلال أقل من دقيقة كنت داخل منزل الرئيس ومعى شنطة الطوارئ واستقبلني السيد زكريا محيى الدين وأخبرني أن المشير دخل دورة المياه وعندما خرج قال للمجتمعين إنه أنهى كل شيء وكان معه شريط أقراص دواء تم إفراغه من الدواء ووضعت فيه بودرة غير معروفة وهي التي تناولها المشير. وفي الحال توجهت إلى حجرة الصالون الموجودة في الدور الأرضى وكان هناك المشير مستلق على إحدى الأرائك ويجلس في نفس الحجرة السيد أنور السادات والسيد حسين الشافعي، أما الرئيس عبد الناصر فلم يكن موجودا، وحاولت معرفة نوع السم الذي تناوله المشير ولكنه رفض الرد على أي سؤال واكتفى بكلمة مفيش فايدة، وحاولت إعطاءه بعض الحقن ولكنه رفض فقام السيد حسين الشافعي بالإمساك بذراعه إلى أن أعطيته بعض الحقن التي جعلته يتقيأ بشدة مما سبب لى بعض الاطمئنان وحضر السيد أمين هويدى وكان موجودا وأخبرني أن الرئيس يطلب منى عمل كل ما يلزم لإنقاذ المشير سواء إحضار من أراه من الأطباء أو نقله إلى المستشفى وفعلا طلبت منه أحد مضادات السموم من مستشفى القوات الجوية وإحضار قائد الخدمات الطبية للقوات المسلحة.. وكان واضحًا أنه استجاب للعلاج ولا داعي لنقله للمستشفى، وفي الوقت نفسه تم إبلاغي بأن مدير الخدمات الطبية موجود في رحلة في البحر الأحمر ولكن الموقف كان قد تغير وزال التوتر بعد أن بدا أن حالة المشير أصبحت مطمئنة، واستأذنت من السيد زكريا محيى الدين في الذهاب إلى منزلي لإحضار حقنة ريتالين منشطة، وكان الوقت فجرا وعندما عدت علمت أن المشير قد تم نقله إلى منزله في الجيزة. وفي الصباح توجهت إلى منزله في الجيزة فوجدته في حالة طبيعية.

وعندما دخلت على الرئيس عبد الناصر في الصباح سألنى عن نوع السم الذي تناوله فقلت له إنني لا أعرف وخصوصًا أنني عندما عدت في الصباح كان القيء قد أزيل من حجرة الصالون أثناء تنظيفها.

وبعد يومين سافر الرئيس إلى الخرطوم وكانت أول رحلة لى مع الرئيس خارج مصر، وفى الواقع لم أشعر بتغيير كبير فهى تقريبا نفس الوجوه ونفس اللغة ولكن الاستقبال كان أسطوريا والترحيب كان حارا وأشعرنى هذا الاستقبال أن الأمة العربية مصممة على رد العدوان وأنها ترفض أن يترك عبدالناصر موقعه وليس مصر فقط وتمنحه التفويض فى قيادة الأمة لإزالة آثار العدوان، وأن هذه معركة خسرتها مصر ولكنها ليست نهاية حرب خسرها العرب وأن علينا أن نستعد لحرب طويلة الأمد.

وعندما عدنا إلى القاهرة سافر الرئيس إلى الإسكندرية للراحة بضعة أيام ولكن في يوم ١٥ سبتمبر وكنت قد تركت المعمورة في جولة بمدينة الإسكندرية وعندما عدت فوجئت بأن الرئيس سافر إلى القاهرة وترك لي رسالة باللحاق به هناك، وعلمت أن الظرف الطارئ الذي جعل الرئيس يعود إلى القاهرة فجأة هو انتحار المشير عبدالحكيم عامر.. وبعد انتهاء التحقيقات المعتادة في مثل هذه الظروف أعلن أن المادة التي تناولها المشير هي سم الأكوتيتين وأنه كان يحتفظ به في شريط دواء مفرغ ملصق أسفل جدار البطن.

# على شاطئ البحر الأسود في تسخالطوبو

فى أواخر عام ١٩٦٧م وبالتحديد فى أكتوبر ١٩٦٧م بدأ الرئيس عبدالناصر يعانى من آلام فى الساقين وأسفل الظهر وكانت هذه الآلام تشتد ليلا نتيجة لمرض السكر.

وفى ٣١ ديسمبر١٩٦٧م زاره الدكتور جاكوب بولسن (دنماركى) وكان أحد أكبر أطباء السكر فى العالم وفى وجود الدكتور منصور فايز والدكتور أحمد ثروت وحضورى، وأكد ضرورة الإقلاع عن التدخين وعلق عبدالناصر على ذلك قائلا إننى سبق أن قدمت له تقريرا فيه نفس الملاحظة. وفى الحقيقة إننى كنت قد قدمت له تقريرًا منذ ثلاثة شهور عن حالته الصحية أشرت فيه إلى أثر التدخين الضار على الدورة الدموية فى الأطراف وكذلك على الرئة بالنسبة له. وعلى الرغم من أنه تصفح التقرير بسرعة حتى تخيلت أنه لم يقرأه ثم نحاه الدكتور بولسن إلى أهمية ضبط السكر ونصح بعمل علاج طبيعى الدكتور بولسن إلى أهمية ضبط السكر ونصح بعمل علاج طبيعى يشتمل على تمرينات رياضية للقدمين والساقين.

فى يومى ٧، ٨ يناير عام ١٩٦٨م زاره الدكتور فرجسون والدكتور هانلى أطباء المسالك البولية المعروفان في بريطانيا في وجود الدكتور صفوت أستاذ المسالك البولية بالقاهرة، وكانت نتيجة الكشف عدم وجود علاقة بين الآلام في الساقين والمسالك البولية وأوصوا بعمل إعادة لفحص الكليتين بالأشعة بعمل قطاعات تصويرية أكدت سلامتها.

وفى منتصف شهر فبراير ١٩٦٨م حضر الدكتور محمد فودة كبير أطباء العلاج الطبيعى فى القوات المسلحة وكان عائدًا من بعثة فى إنجلترا وأخذ يشرح للرئيس بطريقة عفوية كيف أن الإنجليز يسيئون معاملة المصريين ويستهينون بهم عقب حرب يونيو، وعندما حاولت تخفيف وقع الكلام بعد انصراف الدكتور فودة علق الرئيس قائلا إن الدكتور فودة طبيب حضر للكشف الطبى وله أن يقول ما يشاء وينصرف أما لو كان دبلوماسيا فيمكن محاسبته على ما جاء فى الحديث.

وعموما فقد بدأ الدكتور محمد فودة جلسات العلاج الطبيعى اعتبارا من ١٩ فبراير٦٨ ويعاونه المقدم أحمد عبداللطيف أخصائى العلاج الطبيعى في القوات المسلحة والذي استمر في تنفيذ برنامج العلاج بعد ذلك.. وفيما بعد اقتصر العلاج الطبيعي على تدليك القدمين وكان يقوم به زينهم أحمد وكان يعمل في هيئة الأمن القومي.

وبعد العلاج الطبيعى لم تختف الآلام ولكنها كانت تحدث بصورة متقطعة، في يوم ١٩ مارس ٦٨ م زاره الدكتور جيرستتبراند النمساوي كما عاود زيارته في ١ يوليو ١٩٦٨م ولم يأت بجديد ولكنه أضاف بعض الفيتامينات وأوصى إلى جانب ضبط السكر بالعلاج الطبيعي والتمرينات الرياضية، وفي يوم ٩ إبريل ٦٨م قام الدكتور رقسوم (نرويجي – أستاذ أعصاب) بزيارته وكذلك الأستاذ الدكتور يحيى طاهر الأستاذ بجامعة القاهرة (أستاذ أعصاب)، أوصى الدكتور

رقسوم بضرورة أخذ راحة يومين في الأسبوع ومراعاة ألا يكون العلاج الطبيعي مجهدا والجميع كانوا يوصون بضبط السكر وإعطاء الفيتامينات وعمل العلاج الطبيعي والبعد عن الإرهاق الجسمي والتوتر والقلق.

ومع استمرار الآلام وفى منتصف شهر يونيو ١٩٦٨م قام الدكتور جمال مسعود بعمل صور أشعة للقلب والصدر وعظام الحوض والفقرات القطنية والعجزية كما قام الدكتور ناصح أمين بعمل تحاليل و أبحاث معملية شاملة وكانت النتائج مطمئنة.

وفى ٢٧ يونيو زار الرئيس الدكتور محمود صلاح الدين والدكتور أحمد السيد درويش (أمراض باطنة) والدكتور يحيى طاهر (أمراض عصبية) والدكتور حسنى عبدالمقصود (عظام) فى حضورى، تم عمل مؤتمر فى اليوم التالى حضره مع الأطباء السابق ذكرهم الدكاترة على البدرى وعلى المفتى وعبد العزيز سامى (أستاذ صدر) ومنير المهيرى (حساسية) وفى حضور الدكتور منصور فايز.. ووافق المجتمعون على العلاج المقترح من الدكتور محمود صلاح الدين الذى رأس الاجتماع وكان يعتمد على العلاج الطبيعى والتمرينات الرياضية والمشى ومزيد من ضبط السكر.

فى أول يوليو ١٩٦٨ م سافر الرئيس عبد الناصر إلى موسكو فى رحلة عمل وكان اهتمام الروس بصحة الرئيس كبيرًا. وفى يوم ٧ يوليو ١٩٦٨ كنا فى مدينة باربيخا وهى منتجع صحى للقادة، وتم عمل فحص للعين والأنف والأذن ، وأسفر الفحص عن سلامة العينين ووجود التهاب مزمن باللوزتين.

وفى يوم ٨ يوليو ١٩٦٨ م قام الدكتور إيفيجنى شازوف \_ وكان من

أكبر أطياء القلب في روسيا كما كان مسئولا عن علاج القادة السوفييت، ومعه اثنان من أساتذة الأمراض الباطنة بالكشف على الرئيس عبد الناصر ثم عقد مؤتمر في حضور وزير الصحة وحضره عدد من أكبر الأساتذة الروس في تخصصات القلب والباطنة والسكر والعظام وبحضور الدكتور منصور فايز وحضوري وأوصوا بضرورة وقف التدخين وعمل حمامات بالمياه الطبيعية في بلدة تسخالطوبو مع العلاج الطبيعي والعلاج الدوائي المعتاد،

وأوقف الرئيس عبد الناصر التدخين وامتنع عنه تماما اعتبارا من يوم ٨ يوليو١٩٦٨م.

فى يوم ١٣ يوليو ٦٨ م ذكرت للرئيس أنه قد مضى عام منذ أول مرة قابلته وفوجئت بأنه يذكرنى أن المقابلة الأولى كانت قبل ذلك فى الطريق الصحراوى وهى التى حدثت فى مايوعام ١٩٦٤م أثناء زيارة خروتشوف مما يدل على قرة ذاكرته و عدم نسيان التفاصيل الصغيرة، حيث إننى فى ذلك الوقت كنت مجرد طبيب مرافق.

وعلى ذلك فبعد العودة إلى القاهرة من هذه الرحلة بفترة قصيرة عدنا إلى تسخالطوبو في يوم ٢٦ يوليو ١٩٦٨م وهي مدينة استشفاء صغيرة وسياحية في الوقت نفسه تطل على البحر الأسود ويزورها الراغبون في الاستشفاء بالمياه الطبيعية.. وكان عدد الحاضرين مع الرئيس لا يتجاوز عشرين شخصًا وكنا نقيم في استراحة واحدة بجوار الرئيس، وأجرى الكشف الطبي بواسطة الدكتور شازوف والدكتور شميدت وفي حضور الدكتور إيفان تولبين الذي كان معينًا لمرافقة عبدالناصر كما كنت حاضرا وتم الاتفاق على نظام العلاج.. وفي يوم



صورة الغلاف مع عبد الناصر في تسخا لطوبو

٢٧ يوليو ٦٨ م بدأ العلاج بحمامات المياه لمدة عشرين دقيقة يوميًا في الأسبوع الأول ثم ٢٠ دقيقة بالتبادل مع ٢٥ دقيقة يومًا بعد يوم بعد ذلك، وتم عمل ٢٠ حماما.

وفى الأسبوع الأول حدث تحسن واضح واختفت الآلام التلقائية وبقيت عند الضغط، وفى الأسبوع الثانى عادت الآلام وتم عمل رسم قلب وجد طبيعى, وحضرت طبيبة أنف وأذن من موسكو وأفادت بوجود تحسن فى اللوزتين، وفى الأسبوع الثالث اشتدت الآلام بدرجة كبيرة ثلاثة أيام ثم بدأت تخف.

والحقيقة أن الآلام لم تتحسن ولم يكن هذا مخالفا لما قرره الأطباء الروس الذين قالوا إن الآلام قد تزيد في البداية ولكنها تختفي خلال ستة شهور، وقد حضر الدكتور شازوف ومعه طبيب باطنة يوم ١٥ اغسطس للاطمئنان على حسن سير العلاج.

ولم تخل فترة العلاج فى تسخالطوبو من العمل بالنسبة للرئيس عبد الناصر بل حضر لمقابلته بعض قادة الاتحاد السوفيتى منهم قائد الطيران لإجراء مباحثات كما قابله مصمم الطائرة الميج السوفيتى، كما كان الرئيس عبد الناصر على اتصال يومى بالقاهرة.

وجدير بالذكر أننى وبعض المرافقين قمنا بأخذ الحمامات على سبيل التجربة لمعرفة تأثيرها وفي الواقع أننى لم ألحظ وجود فارق أو تأثير على حالتي الصحية بعد العلاج.

وكان برنامج العلاج بعد الحمامات اعتبارا من ١٩ أغسطس ٦٨ كما وضعه الدكتور شازوف في تسخالطوبو:

- ثلاثة أسابيع إجازة (لم يحدث) يظهر خلالها مفعول العلاج

الطبيعى والمجهود العضلى يقتصر على السير في حدود نصف ساعة يوميًا تزداد تدريجيًا.

- وبعد مضى ثلاثة أسابيع كانت التوصية أن تكون ساعات العمل بحد أقصى ٧ ساعات يوميا والاجتماعات صباحًا والحد الأقصى للجلوس ساعتان وتخصيص يومين راحة أسبوعية (لم يحدث).
- عمل حمام قبل النوم للقدمين تحت الركبة باستعمال محلول ملح . ٩ . ٠ لمدة ثلاثة أسابيع،

على أن ينفذ هذا البرنامج بعد عودتنا إلى القاهرة.

وبعد عودتنا من تسخالطوبو أهدانى الرئيس سلسلة مفاتيح ذهبية ولم تكن حمامات تسخالطوبو هى الحمامات الطبيعية الوحيدة التى عولج فيها عبدالناصر فقد عولج أيضًا فى حمامات حلوان الطبيعية دون الوصول إلى نتائج حاسمة.

وفى ٦ سبتمبر ١٩٦٨م قام الدكتور على المفتى بعمل فتحة بجدار كيس مخاطى خلف الأنف وتفريغ محتوياته على اعتبار أنه بؤرة صديدية تسبب ارتفاع درجة الحرارة بين الحين والحين وبقاء بعض الآلام، وتم تحليل الجدار والمحتويات في معمل الدكتور مصطفى هاشم وعينة أخرى في معمل الدكتورة زهيرة عابدين أظهرت وجود التهاب مزمن عادى.

وبحلول شهر أكتوبر كانت الآلام قد بدأت تخف وقامت الدكتورة نينا كارولينا بعمل علاج طبيعى اعتبارا من ٨ أكتوبر١٩٦٨ وكان عدد الجلسات ١٤ انتهت يوم ٢٩ أكتوبر ١٩٦٨م

بحلول شهرى نوفمبر وديسمبر ١٩٦٨م أصبحت الحالة الصحية

العامة حسنة من حيث الوزن والشهية والقابلية لأداء المجهود العقلى والجسماني،

وفى يوم ٩ نوف مبر ١٩٦٨ م تم الاطمئنان على الدورة الدموية فى القدمين والساقين، كما كان رسم القلب يوم ١٠ نوفمبر١٩٦٨م طبيعيا.

وهكذا بحلول نهاية عام ١٩٦٨ م كانت الحالة الصحية العامة أفضل وأحسن.

وفى نوفمبر١٩٦٨ م حصلت على دبلوم القلب و الأوعية الدموية من جامعة عين شمس وكان هذا مهمًا بالنسبة لى فقد ناقشت رسالة دكتوراه باطنة فى جامعة القاهرة و بدأت الاستعداد لدخول امتحان الدكتوراه ولكننى كنت أرى أن الحصول على دبلوم القلب سوف يعزز موقفى و يزيد قدراتى على المنافسة فأصبحت حاصلا على دبلومين باطنة وقلب. كما أن أمراض القلب جزء أساسى من امتحان دكتوراه الباطنة .وكنت قد دخلت امتحان القلب مرتين ولم أوفق بالإضافة إلى أن الدراسة سنة ونصف. و أخيرا حصلت على دبلوم القلب والأوعية الدموية وأصبحت في وضع أفضل من زملائي المتقدمين لامتحان دكتوراه باطنة و الذين حصلوا على دبلوم باطنة فقط.

وكأن التاريخ يعيد نفسه فهذا هو نفس ما فعلته سابقا فى فترة عملى كجرّاح عندما حصلت على دبلوم الجراحة العامة ودبلوم جراحة المسالك البولية وحضرت مقرر دبلوم جراحة العظام استعدادا لدخول امتحان ماجستير الجراحة المعادل للدكتوراه الآن وبذلك أتقدم للامتحان وأنا حاصل على دبلومين بدلا من دبلوم واحد فأصبحت أكثر قدرة على المنافسة.

#### معهدناصر

ذات صباح في خريف عام ١٩٦٨ م، سأل الرئيس عبد الناصر الدكتور منصور فايز لماذا لاننشىء معهدا لأبحاث وعلاج مرض السكر، ورحب الدكتور منصور فايز بالفكرة وذكر أن هناك مبنى تحت الإنشاء مجاورًا لمستشفى المنيل الجامعي وسيكون من السهل ضمه لإنشاءات المستشفى، وكانت العقبة أن هذا المبنى سياحي ولابد من الاتفاق مع وزير السياحة عندئذ السيد محمد شاكر، وعندما تم الاتصال به بواسطة السيد محمد أحمد سكرتير الرئيس، ذكر له أنه فندق سياحي يتم إنشاؤه بمقتضى اتفاق رسمي ولا يمكن إلغاؤه أو تعديله، وفعلا بدأ البحث عن مكان بديل وكان هناك مبنى مستشفى تحت الإنشاء بجوار مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة تابع لهيئة الشرطة، وتم معاينة المبنى بواسطة الوزير على السيد وزير الإسكان والسيد محمد أحمد سكرتير الرئيس والدكتور منصور فايز وفي حضوري، واتفق الجميع على أن المبنى صالح ويحتاج لتعديلات بسيطة، وعندما أبلغت الرئيس عبد الناصر أن اللجنة وجدت المبنى مناسبًا ويمكن أن يستكمل مع تعديل بسيط ليصبح مركزا لبحوث وأمراض السكر رفض فكرة الاستيلاء على مستشفى ينشأ لهيئة الشرطة أو فئة أخرى وقال ابحثوا عن مكان غير مخصص لجهة ما،

واتصل السيد محمد أحمد بالسيد وجيه أباظة محافظ القاهرة في ذلك الوقت للبحث عن مكان مناسب وفعلا بعد فترة بحث تم اختيار مساحة واسعة من الأرض على كورنيش النيل بشبرا كانت تتبع المحافظة ووافق عليها الرئيس عبد الناصر.. وكلف المهندس على السيد وزير الإسكان المهندس مصطفى شوقى لعمل رسم للمعهد، وكان في البداية ثلاثة أدوار طلب الرئيس زيادتها إلى سنة فيما بعد، وتكونت لجنة لعمل التصميم وكان المقدم طبيب عبد المنعم عثمان قد عاد من إنجلترا بعد دراسة الدكتوراه في إنشاء المستشفيات وكان موضوع رسالته للدكتوراه عن مستشفى منشأ حديثا في كوبنهاجن.

وانضم الدكتور عبد المنعم عثمان إلى لجنة وضع المشروع، وفعلا كان تصميم المعهد أقرب إلى المشروع المقدم من الدكتور عبدالمنعم،

وعموما فقد تم تقدير التكلفة المبدئية للمشروع وعمل ماكيت مجسم للمعهد، وعندما سألت الرئيس في شهر مارس سنة ١٩٦٩ م إذا كان لديه خمس دقائق لمشاهدة الماكيت رفض قائلا إن المؤكد أن الماكيت سيكون رائعًا من جهة الشكل وقال لي قل لهم إنني أريد التكاليف بالعملة السهلة والعملة الصعبة.

وعندما نقلت إلى المهندس على السيد طلب الرئيس ذكر لى أن التكلفة ٥ ملايين جنيه تقريبًا منها ما يساوى مليون جنيه تقريبًا عملة صعبة على أساس أن تكلفة السريرلا تقل عن ١٥ ألف جنيه. وعندما أخبرت الرئيس بالتكلفة طلب إعادة التقدير مرة أخرى وذكر لى أن التقدير عند البدء في المشروع سيزيد فيما بعد أكثر من المقدر وأن هذا ما يحدث في مثل هذه المنشآت.

وفى هذا الوقت كان يزور الرئيس الدكتور أرنست فايفر مدير معهد السكر فى مدينة أولم فى ألمانيا والتابع لجامعة أولم وعرضت على الدكتور فايفر أن يشاهد الماكيت وفعلا أبدى إعجابه به ولكنه علق قائلا أنتم مغرمون ببناء الأهرامات وشرح لى كيفية بناء معهد أولم فى ألمانيا فقال لقد بدأنا إنشاء معهد السكر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وقد بدأنا العمل فى أكشاك ظلت تكبر نتيجة لعملنا وأصبحت الأكشاك التى بدأنا بها كعيادة خارجية تتطور حتى أصبح معهد أولم أحد أكبر معاهد السكر فى العالم، وفى الوقت نفسه أصبحت أولم مدينة كبيرة أهم مافيها جامعة أولم.

وفى الواقع فنحن نبدأ مشروعاتنا كبيرة ومثالية، ونظرة إلى المبانى الحكومية فى شارع صلاح سالم وعلى كورنيش النيل فى المعادى نجد أفخم المبانى من هيئة الاستثمار ومصلحة الاستعلامات والصندوق الاجتماعى للتنمية والمحكمة الدستورية وغيرها عشرات، وهى صروح من المبانى الفخمة ربما لا تجد مثلها فى بلاد أكثر منا تقدما وأوفر مالا.

وإلى جانب حديثه عن غرامنا بإنشاء المبانى الفخمة أكثر من اهتمامنا بتنمية الأفراد والتمويل، كانت له ملاحظات أخرى، ففى هذا الوقت كانت حرب الاستنزاف فى قمة اشتعالها فقال لى لماذا تتفقون الملايين على الحرب ولا تنفقونها على بناء الدولة. إذا تفرغتم لتقوية اقتصاد بلدكم وارتفع مستواكم الاقتصادى والاجتماعى فلن تبقى اسرائيل على أرضكم ولا بد أن ينسحبوا وهذا ما فعله الحلفاء فى المانيا بعد أن احتلوها فى نهاية الحرب العالمية الثانية فقد انسحبوا

عندما قوى الاقتصاد الألمانى الذى شاركوا فى بنائه عن طريق مشروع مارشال الأمريكى، ولكننى رددت عليه بأن الحلفاء احتلوا ألمانيا ولكن لم يدعوا أن لهم أرضًا فيها أو أنهم سيبقون إلى الأبد وأن الإسرائيليين ليسوا محتلين فقط ولكنهم مستوطنون ويقولون إن لهم حقا فى أراضينا وبذلك يستوطنون كل أرض يستولون عليها. وهم لا يمكن أن يستولوا على الأرض إلا بالعدوان ونحن نرفض هذا، ولم يعلق إلا أنه لم يثر الموضوع بعد ذلك.

وبعد إصابة الرئيس بجلطة الشريان التاجى فى سبتمبر ١٩٦٩م كان يزوره بانتظام الدكتور محمود صلاح الدين وعرف منه أن جامعة الإسكندرية تنشىء وحدة رعاية مركزة للشريان التاجى، وهى أول وحدة تنشأ فى مصر وأنها تحتاج بعض الدعم لاستكمال إنشائها فأمر الرئيس بتخصيص عشرة آلاف جنيه لاستكمال بنائها وتجهيزها.

وفى الوقت نفسه أضيف إلى تصميم معهد ناصر وحدات الرعاية المركزة بأنواعهاالمختلفة باطنى وجراحة.. وأصبح المشروع إنشاء مستشفى عام يحتوى على معهد لدراسة وعلاج الغدد الصماء والسكر ووحدة للرعاية المركزة لأمراض القلب.

واستمر عقد الاجتماعات وإعادة تقدير الميزانية كما طلب الرئيس. ولكن اللجنة المكلفة بذلك زادت تقديرات تكلفة إنشاء المشروع عن المرة الأولى ولم تحصل ميزانية المشروع على موافقة الرئيس لانشغاله بالأحداث السياسية والعسكرية التى كانت جارية فى ذلك الوقت. إلى أن توفى إلى رحمة الله.

فى يوم ٢٧ أكتوبر ١٩٧٠ م أصدر الرئيس السادات قرارا رقم ١٩٧٠ لسنة ١٩٧٠م بإنشاء معهد ناصر للبحوث والعلاج كهيئة عامة مقرها مدينة القاهرة تلحق برئاسة الجمهورية، وهذه الهيئة تختص بكل ما يتعلق بتنفيذ معهد البحوث والمستشفى العام ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من رئيس بدرجة وزير ومدير عام بدرجة نائب وزير وعدد من الأعضاء.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد 13 الصادر في ٢٩ أكتوبر ١٩٧٠م، وتم تعيين الوزير محمد أحمد رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد عبدالحميد مرتجى مدير عام الهيئة كما تم تعييني أمينًا عامًا لمجلس إدارة المعهد، وكان أول اجتماع لمجلس الإدارة في ٢ نوفمبر ١٩٧٠م، وبعد فترة قصيرة أحسست أن هذا العمل لا يناسبني وأنني لا أستطيع أن أقدم فيه إضافة فكنت أعتذر عن حضور الجلسات إلى أن استقلت.

### جلطةبدونألم

بحلول عام ١٩٦٩ م كانت الأوضاع الصحية للرئيس جمال عبدالناصر أكثر استقرارا وآلام الساقين قليلة وتحسنت الدورة الدموية في الساقين ،وبات هذا واضحًا عندما عمل قياس للنبض في القدمين في ٣١ يناير٦٩ م وكان عبدالناصر يبدو طبيعيًا وربما ساعد على هذا التحسن الصحى استقرار الأوضاع السياسية، وإعادة بناء الجيش واسترداد قدرته القتالية، وفي يوم ٢ مارس زار الدكتور دونالد بروكس طبيب العظام الإنجليزي الرئيس عبدالناصر وركز على أهمية العلاج الطبيعي، وفي يوم ٩ مارس اجتمع الدكتور فايز والدكتور البدري والدكتور يحيى طاهر و الدكتور محمود صلاح الدين بالقاهرة للنظر في أسباب إصابة الرئيس عبدالناصر بنزلات برد متكررة، وتم إرجاع السبب لوجود بؤرة التهاب في الحلق واللوزتين، وفي نفس هذا الشهر دعا الدكتور على البدري الدكتور أرنست فايفر عميد معهد السكر في أولم في ألمانيا لزيارة الرئيس عبدالناصر أثناء زيارته لكلية الطب بجامعة القاهرة التي كان يتردد عليها بناء على دعوة الدكتور على البدري. وفي ذلك الوقت كانت الأبحاث العلمية قد أثبتت وجود حالات من البول السكرى لا تنشأ عن قلة الأنسولين بل يرتفع السكر

فى الدم مع ارتفاع نسبة الأنسولين فى الدم أيضًا، وفى هذه الحالة يكون سبب ارتفاع السكر فى الدم عدم قدرة الأنسولين على إدخال السكر فى الخلايا والاستفادة منه فى توليد الطاقة وعمليات بناء البروتين والدهون، وسمى هذا النوع الذى يتواجد فيه الأنسولين فى الدم دون أن تستطيع الخلايا الانتفاع به فى إدخال السكر واحتراقه داخل الخلايا (مقاومة الأنسولين) وهو النوع الأكثر حدوثا فى الكبار. وعلى هذا الأساس أصبح من الممكن فى هذه الحالات إعطاء الأقراص بديلا عن الأنسولين أو إعطاء علاج مزدوج مع تقليل جرعة الأنسولين إلا فى حالات ارتفاع درجة الحرارة وإجراء العمليات الجراحية والطوارئ فيفضل الأنسولين.

وكان هذا الموضوع هو سبب دعوة الدكتور فايفر لكلية طب القصر العينى.

وفى يومى ١٢، ١٣ مارس ١٩٦٩م حضر الدكتور أرنست فايفر لزيارة عبدالناصر وفى حضور الدكتور منصور فايز والدكتور على البدرى وتم عمل تحليل ثبت منه أن سكر عبد الناصر من النوع السابق ذكره والذى يستجيب للعلاج بالأقراص أو العلاج المزدوج ماعدا فى حالات ارتفاع درجة الحرارة والحالات الطارئة، وبالتالى لم يحدث تغيير يذكر فى العلاج سوى اهتمام أكثر بالعلاج الطبيعى والتمرينات الرياضية التى أوصى بها دكتور دونالد بروكس ودكتور فايفر، ولذلك زاد عدد مرات لعب التنس فى شهر إبريل ووصلت إلى خمس مرات فى الأسبوع وإن كانت جميعًا لا تزيد عن حركة غير تنافسية يزاولها مع المدرب أو مع أحد أصدقائه، ومضى شهرا مايو ويونيو على نفس

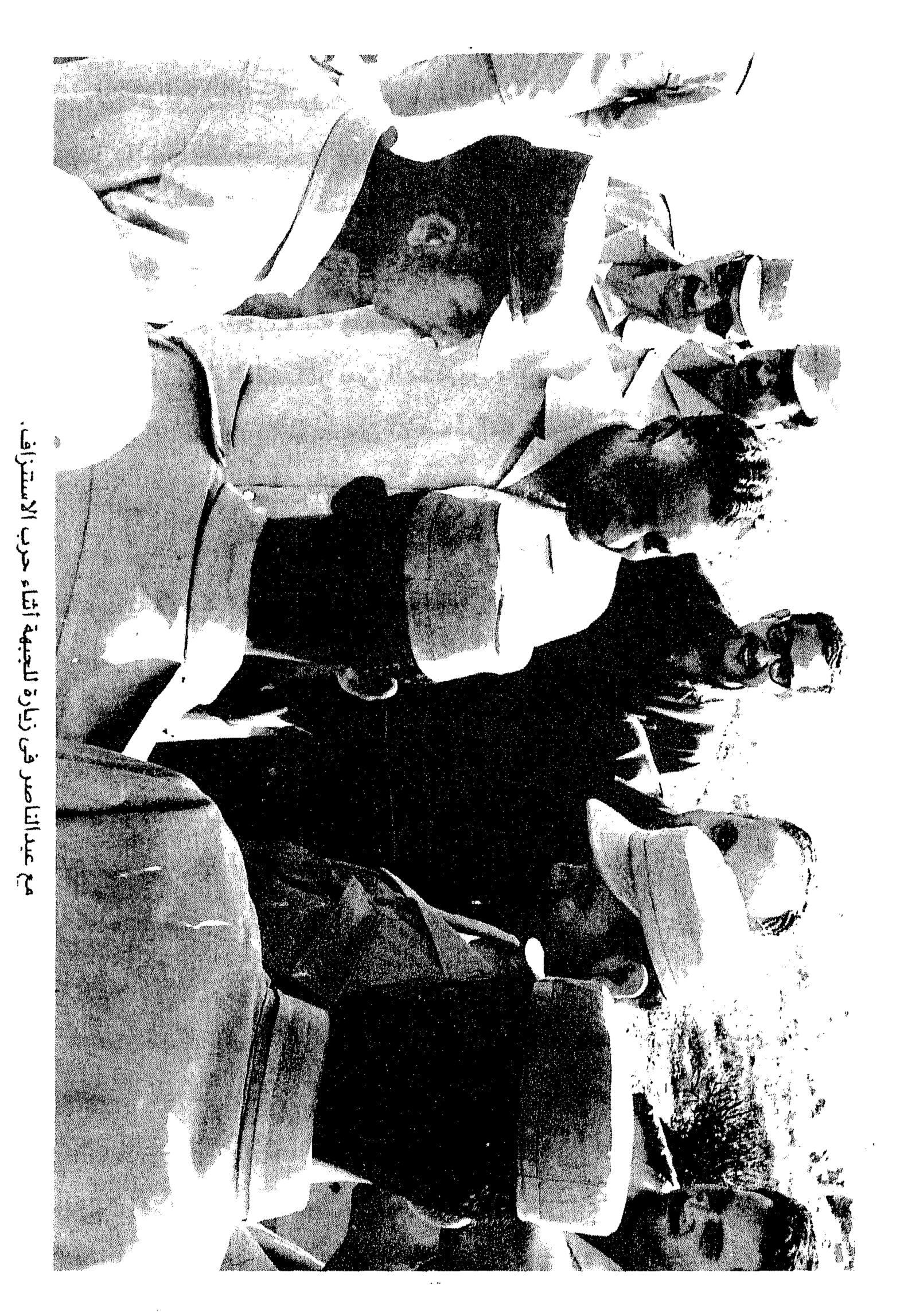

مذكرات طبيب عبد الناصر

المنوال ثم أوقف الدكتور محمود صلاح الدين الرياضة فى منتصف شهر يوليو عندما زاره فى ١٥ يوليو ٦٩ م لوجود ارتفاع فى درجة الحرارة نتيجة التهاب بالقناة التنفسية العليا.

وكان مقررًا سفر الرئيس إلى تسخالطوبو في أغسطس لتكرار العلاج بالمياه الطبيعية ولكنه أجل السفر نتيجة حرب الاستنزاف وغارات العمق والخسائر بين المدنيين بالإضافة إلى حريق المسجد الأقصى الذي سبب مزيدًا من الاضطراب على الساحة السياسية.

وفى يوم ٩ سبتمبر قامت إسرائيل بعملية عسكرية على شاطئ البحر الأحمر ردا على عملية فدائية سابقة قامت بها قوات الصاعقة المصرية، وعندما قابلت عبد الناصر صباح اليوم التالى كان الانفعال والتأثر واضحين على وجهه، وعندما سألته عن السبب ظهرت الدهشة عليه فقد كان يجيد السيطرة على انفعالاته فلا تظهر عليه ولكنه ذكر لى أنه عندما اجتمع بقادة الجيش بعد العملية الفدائية التى سبق للقوات المصرية القيام بها أخبر المجتمعين أنه يتوقع أن يرد الإسرائيليون وأن المكان المتوقع للرد هو شاطئ البحر الأحمر، ولكنهم بدلا من تعزيز مواقعهم قاموا بسحب بعض القوات من الموقع بغرض التدريب فسهل على إسرائيل مهاجمة محطة الرادار.

وفى صباح اليوم التالى ١١ سبتمبر أخبرنى الرئيس أنه استيقظ فى الصباح الباكر وهو يشعر بضيق فى التنفس لم يستمر طويلا، ولكننى عندما وقعت الكشف الطبى عليه سمعت دقة ثالثة للقلب إلى جانب الدقة الأولى والدقة الثانية الموجودتين بصفة طبيعية.. ووجود مثل هذا الصوت بعد سن الشباب يكون دلالة على وجود قصور فى أداء

الجانب الأيسر من القلب، ويبدو أننى أطلت وضع السماعة الطبية على الصدر مما لفت نظر عبد الناصر، ونظرًا للدلالة – التى قد تكون خطيرة – التى يشير إليها هذا الصوت فكان لا بد من عمل الأبحاث الطبية في الحال، وهي رسم القلب والتحاليل المعملية، وكنت في موقف صعب من ناحية المريض والمرض والظرف الزمني الذي كنا نعيشه.

فمن حيث المريض فإننى أمام مريض ليس كأى مريض فهو رئيس الجمهورية الذى يتردد اسمه يوميا في الشرق والغرب و لابد من الوصول للتشخيص السليم.

وأما من حيث المرض فلم يكن هناك ألم بالصدر وهو أحد أركان الثالوث الذى يتم بناء عليه تشخيص انسداد الشريان التاجى وهو (الألم ورسم القلب وارتفاع مستوى بعض الأنزيمات الخاصة بالقلب فى الدم) كما أن وجود الصوت الثالث وحده لا يكفى لأن سماعه فى صغار السن طبيعى ووجوده فى الكبار قد يكون إنذارًا بالإجهاد أو وجود أحداث أكثر خطورة، و لذلك يجب معرفة سبب هذا الصوت.

وبالنسبة للظرف الزمنى الذى كنا نعيشه فقد كنا فى حالة حرب وحدوث نكسة صحية للرئيس قد يؤدى إلى انخفاض الروح المعنوية للمصريين جميعا والتى كانت قد ارتفعت بصورة واضحة بسبب حرب الاستنزاف. ولذلك كان من المحتم التأكد من التشخيص السليم.

ولم يكن هناك مجال للتردد فلن أغادر الحجرة قبل عمل رسم قلب. وكان قد مضى وقت طويل منذ آخر رسم قلب تم عمله وكان طبيعيًا.. وفى الواقع فقد كان هناك سبب يجعل طلب عمل رسم القلب له ما

يبرره في ذلك الوقت، فقد كان ميعاد الزيارة المؤجلة إلى روسيا لتكرار العلاج بالمياه الطبيعية بعد خمسة أيام، ولذلك فقد كان من الطبيعي عمل جميع الأبحاث قبل السفر، ولذلك فعندما طلبت من الرئيس أن أعمل له رسم القلب استعدادًا للسفر إلى موسكو وافق في الحال، فقمت بعمل الرسم وفعلا وجدت دلائل جلطة الشريان التاجي في الرسم وأخبرته بوجود أنفلوانزا شديدة تستوجب الراحة التامة واستعنت بالدكتور على المفتى أستاذ الأنف والأذن وعميد كلية طب جامعة عين شمس وكان على ميعاد لزيارة الرئيس في نفس هذا اليوم لتأكيد ضرورة الراحة التامة. ثم قمت بالاتصال بالدكتور منصور فايز للحضور فورًا وفعلا حضر وأكد التشخيص وكان العلاج قد بدأ. وبعد أن انصرفنا من عند الرئيس أخبرني الدكتور منصور فايز أن وضع الرئيس يحتم وجود طبيب معروف في أمراض القلب, وعندم\_ استعرضنا أسماء أطباء القلب اختار الدكتور منصور الأستاذ الدكتور محمود صلاح الدين أستاذ القلب في جامعة الإسكندرية فهو يتردد على الرئيس بصفة طبيعية ووجوده لا يثير أى تساؤلات. وفعلا استدعينا الدكتور محمود صلاح الدين من الإسكندرية و عدت إلى الرئيس وأخبرته أن الدكتور محمود صلاح الدين موجود في القاهرة ويرغب في زيارته بعد الظهر للاطمئنان عليه ووافق الرئيس بطبيعة الحال، فقد كان يطمئن له و يستقبله في أي وقت.

وقابلت الدكتور محمود صلاح الدين في محطة باب الحديد فور وصوله في قطار السادسة مساء من الإسكندرية ثم توجهت معه إلى منزل كريمته حرم الدكتور زكى الرملي أستاذ القلب في جامعة القاهرة واطلع الدكتور محمود صلاح الدين على رسم القلب ووافق على

التحاليل المطلوبة التى كنا قد طلبنا من الدكتور ناصح أمين عملها ثم توجهنا إلى مقر الرئيس وحضر الدكتور منصور فايز، وبعد أن وقع الدكتور محمود صلاح الدين الكشف عليه طلب الدكتور منصور فايز منى عمل رسم القلب للمتابعة الذي أكد التشخيص وأكد الدكتور محمود صلاح الدين للرئيس وجود أنفلوانزا شديدة تستدعى الراحة التامة لأنها قد تؤثر على عضلة القلب.

وبعد ظهور نتائج التحليلات لم يعد هناك أى شك فى وجود جلطة حادة فى الشريان التاجى، وصدر بيان رسمى فى الصحف بإصابة الرئيس بأنفلوانزا حادة ألزمته الراحة، وعموما فقد كان الدكتور معمود صلاح الدين يزور الرئيس يوميا صباحا وبعد الظهرمع الدكتور منصور فايز و معى مما لفت نظر الرئيس، وفى الواقع لم يعرف الرئيس حقيقة مرضه إلا بعد مرور عدة أيام، وكان قد لاحظ وجود عمال فى البيت يجهزون لتركيب مصعد، وسألنى سؤالا واحدًا: هل الدكتور محمود صلاح الدين كان موجودا بالقاهرة كما ادعيت فى الحقيقة، وجدير بالذكر أننى كنت أقابل الأستاذ محمد حسنين هيكل الحقيقة، وجدير بالذكر أننى كنت أقابل الأستاذ محمد حسنين هيكل كل يوم، وكان يسألنى عن صحة الرئيس وكنت أجيب بشىء من التحفظ ولذلك فقد سألت الرئيس عن الأشخاص الذين يمكن أن يعرفوا هذا الخبر وأخبرنى الرئيس عن خمسة منهم السيد أنور السادات والأستاذ هيكل.

وكنت قد أقمت بصفة دائمة في حجرة بالسكرتارية لاجتياز الأيام الأولى لمدة خمسة عشر يومًا.

وبعد فترة قصيرة من مرض الرئيس حضر الدكتور ايفجنى شازوف أكبر أطباء القلب فى الاتحاد السوفيتى والمسئول الأول عن صحة القادة السوفييت لزيارته والاطمئنان عليه، وأذن الرئيس باطلاعه على جميع الأبحاث التى أجريت سواء رسومات القلب أو التحاليل المعملية، وفعلا اطلع عليها وقام بفحص الرئيس وأقر التشخيص والعلاج وعاد إلى الاتحاد السوفيتى.. وتماثل الرئيس للشفاء وبدأ يزاول نشاطه بعد أقل من شهر، وجدير بالذكر أن الأبحاث الطبية أثبتت فيما بعد أن مرضى البول السكرى أكثر تعرضا لجلطة الشريان التاجى بنسبة الضعف عن غيرهم من المرضى، كما أثبتت الأبحاث أيضا أن ٢٥٪ مرضى السكر يصابون بجلطة الشريان التاجى بدون ألم وهو ما حدث مع الرئيس.

وبمرور الوقت عاد الرئيس إلى نشاطه بالكامل بعد أقل من شهر وكان قد انضم إلى الفريق المعالج الأستاذ الدكتور زكى الرملى أستاذ أمراض القلب في جامعة القاهرة وزوج كريمة الدكتور محمود صلاح الدين الذي كان يقيم عنده في فترات تواجده في القاهرة.

وفى هذا العام حصلت على دكتوراه الأمراض الباطنة فى نوهمبر ١٩٦٩ م وكنت قد تقدمت للامتحان قبل ذلك ولم أوفق على الرغم من حصولى على دبلومى الباطنة والقلب فضلا عن دبلومى الجراحة العامة والمسالك البولية وهو ما أعطانى شيئا من الثقة، وعلى العموم فإن نجاحى فى المرة الثانية حقق لى أمنية كبرى فى حياتى وجعلنى أفكر فى استكمال متطلبات المهنة، وهو العمل الخاص فبدأت أفكر فى فتح عيادة خاصة، وساعدنى أستاذى الدكتور محمد الظواهرى فى

الحصول على شقة فى عمارة يملكها لفتحها عيادة، وإن كنت قد عملت كل ما يمكن حتى لا يعلم أحد طبيعة عملى و أننى طبيب خاص الرئيس، وكان الممرض الذى يعمل فى العيادة حريصا على ذلك و كان المعروف أننى أعمل أخصائى باطنة فى مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية التى التحقت بالعمل فيها بعد حصولى على الدكتوراه.

### طائرة الرئيس تستعد لهبوط اضطرارى

فى آخر شهر ديسمبر ١٩٦٩ م عقد مؤتمر القمة العربى فى الرباط بالمغرب وشارك عبد الناصر فى المؤتمر، وسافر إلى الرباط يوم ٢٠ ديسمبر وبرفقته الدكتور منصور فايز و أنا معه وبذل جهدًا كبيرًا فى اجتماعات و لقاءات كثيرة.

ومن الرباط غادر إلى الجزائر في طريقه إلى ليبيا حيث بدأت زيارته الرسمية لليبيا في طرابلس يوم ٢٣ ديسمبر، وأنجز كثيرًا من الاجتماعات و اللقاءات.

ومن طرابلس غادر عبد الناصر وبرفقته العقيد القذافى، والرئيس نميرى، والسيد ياسر عرفات، والملك حسين على متن الطائرة إلى بنغازى وكان من المقرر أن تصل الطائرة فى الساعة الثانية إلا أنها ظلت تحلق فى الجو وتدور فوق المطار بصورة متكررة مما جعلنى أسأل من حولى عن السبب حيث إن ميعاد الغذاء بالنسبة للرئيس حوالى الساعة الثالثة طبقًا لبرنامج العلاج، وعلى الرغم من أن الرئيس كان يحتفظ فى جيبه بصورة دائمة بأقراص جلوكوزكورامين تحسبًا لنقص السكر فى حالة تجاوز موعد الغذاء إلا أن المجهود الذى بذله فى المغرب و الجزائر و طرابلس كان كبيرًا و مضنيًا بجانب

أنه لم يكن قد مضى عليه أكثر من ثلاثة شهور على إصابة الشريان التاجي، وعلمت من أحد المرافقين أن الطائرة تدور فوق المطار لاستهلاك ما تحمله من الوقود استعدادا لهبوط اضطراري في مطار بنغازي حيث إن طاقم الطائرة لم يستطع إنزال العجل، ومن نافذة الطائرة أطللت على المطار فوجدت صفا من عربات المطافئ وصفا آخر من عربات الإسعاف محتشدة في المطار مما أصابني بشيء من الخوف، وسألت عن الرئيس فعلمت أنه يقضى الوقت في محادثة الضيوف. وبعد نحو ثلاثة أرباع الساعة جاءنا الخبر ببشرى نجاح مهندسي الطائرة في إنزال العجل يدويا ونزلت الطائرة بسلام في مطار بنغازي لتقابلني مفاجأة ليست في الحسبان فقد فوجئت بطوفان من البشر يملأ المطار ويحيط بالرئيس من كل جانب وتنفصل عربة الرئيس عن باقى الركب والضيوف، ووسط هذا الطوفان الجارف من البشر تاه مني الدكتور منصور فايز وأخذت أبحث عنه دون جدوي، واتجهت السيارة التي استطعت أن أستقلها بصعوبة إلى قصر الضيافة ببطء شديد، وكنت أستمع إلى الراديو الذي كان يصف الاستقبال الأسطوري للرئيس على طول الطريق وأسستندل على مكان وجنوده. وعندما وصلت إلى قصر الضيافة بعد الساعة الخامسة والنصف كنا قد قطعنا مسافة لا تتجاوز ثلاثة كيلومترات في مدة ساعتين ونصف، وكان قد سيقني في الوصول إلى مقر الرئيس الدكتور منصور فايز الذى كان قد قابله وذكر لى أنه مجتمع مع مجلس قيادة الثورة الليبي.. وفيما بين اللقاءات التي كان يعقدها قابلته ولم يكن يبدو عليه التعب، ولعل حرارة الاستقبال كانت وقود اليقظة والنشاط الذي كان يبدو عليه وإن كانت دلائل الإرهاق تبدو عليه عندما يخلو لنفسه..

لقد كان ما حدث في هذا اليوم خارجًا عن أية سيطرة أو تخطيط ودليلا على أن الإنسان أسير أقداره، فما الذي كان يستطيع الرئيس أن يفعله أمام هذا الحماس الجارف للجماهير وفرحتها بلقائه،. وما الذي كان يستطيعه هؤلاء الذين استضافوه،. وما الذي كنت أستطيع أن أفعله .. وما الذي كان يمكن أن يفعله الدكتور منصور فايز. هكذا تحمل الرئيس جمال عبدالناصر جهدًا يفوق طاقته واحتماله، وهو جهد فرضته عليه الجماهير والقادة العرب والثقة التي جعلته في نهاية اليوم يبدو وكأنه لم يبذل جهدًا فوق طاقة أي إنسان.

وبعد نهاية اللقاءات دخل جمال عبدالناصر حجرة النوم وكانت في قصر ولى العهد السابق في العصر الملكي، وعندما لحقت به لأطمئن عليه قال لى ضاحكًا انظر ماذا فعلوا بى، وكان السرير في وسط الحجرة تقريبًا ومرتفعًا عن الأرض بمقدار درجتين خشبيتين، وكانت قوائمه مطلية أو مذهبة، وأضاف الرئيس هل تعتقد أننى يمكن أن أنام، وتمنيت للرئيس ليلة هادئة بعد يوم حافل ومثير.



## العامالأخير

استغرقت زيارة ليبيا أربعة أيام عاد عبدالناصر بعدها إلى القاهرة يوم ٢٩ديسمبر ١٩٦٩م ولكننا لم نمكث فى القاهرة ولم نكد نستريح حتى كان الرئيس فى طريقه إلى الخرطوم فى زيارة للسودان يوم أول يناير ١٩٧٠م وقد بذل خلال هذه الزيارة جهدًا كبيرًا وعاد إلى القاهرة فى اليوم التالى واستأنف نشاطه بالكامل فاجتمع مع مجلس الوزراء فى القصر الجمهورى بالقبة فى ١٢ يناير ١٩٧٠ ثم حضرالمؤتمر الدولى للبرلمانيين فى ٢ يناير ١٩٧٠م وألقى فيه خطابا.

فى ٢٨ يناير ١٩٧٠م سافر عبدالناصر إلى موسكو فى رحلة غير معلن عنها وكانت بالطيران المنخفض ولمدة يومين فقط، وكانت على ما أعتقد خاصة بطلب صواريخ لمواجهة غارات العمق على أهداف مدنية كانت إسرائيل تشنها ردًا على حرب الاستنزاف.

ثم رأس مؤتمر المواجهة الذى حضره الرؤساء نور الدين الأتاسى وجعفر نميرى والملك حسين في ٩ فبراير١٩٧٠م.

وفى يوم ١٢ فبراير ١٩٧٠ م انعقد مؤتمر قمة دول ميثاق طرابلس بالقاهرة حضره عبد الناصر و نميرى و القذافى و عقد اجتماع فى ١٣ فبراير ١٩٧٠ م فى القصر الجمهورى حضره الجميع.

وفى الواقع فإن هذا النشاط المستمر من جانب عبد الناصر كان يستدعى مزيدًا من الحرص على صحته فكان من المعتاد إجراء رسم قلب يوميًا كما كان من المعتاد عمل اختبارات معملية دورية لرصد أى تغير فى الحالة الصحية.

وخلال شهر مارس سنة ١٩٧٠ سافر إلى الإسكندرية لتشييع جنازة عمه خليل حسين واستقبل نائب وزير خارجية الاتحاد السوفيتى وأعضاء الاتحاد العالمي لنقابات العمال، واستقبل أيضًا وفدًا من علماء المسلمين وتحدث إليهم واستقبل عبدالسلام جلود الرجل الثاني في ثورة ليبيا في ذلك الوقت واستقبل نائب وزير التجارة الصيني ورأس اجتماع مجلس الوزراء بحضور أنور السادات وصدقي سليمان واجتمع مع الهيئة البرلمانية للاتحاد الاشتراكي في وجود أنور السادات وحسين الشافعي واستقبل الشيخ محمد بن مبارك رئيس الدائرة الخارجية للبحرين.

و فى شهر إبريل ١٩٧٠ م حدث تغيير بسيط فى رسم القلب اعتبر امتدادا للتغير الذى حدث فى ١١ سبتمبر ١٩٦٩ و كان مصحوبا بتغيير فى التحليل و قد استوجب هذا أن يخلد الرئيس للراحة فترة اختصرها هو لمدة أسبوع أو عشرة أيام، وكان هذا أقصى ما حصل عليه من راحة.

و عموما فخلال عام ۱۹۷۰ م كانت كثير من التحاليل تشير إلى ارتفاع نسبة الكولسترول و في وجود مرض السكر و مرض ضيق وتصلب الشريان التاجي مع وجود ارتفاع في ضغط الدم في بعض الأحيان فهذا مؤشر على زيادة الخطورة بالإضافة إلى زيادة الوزن وقلة

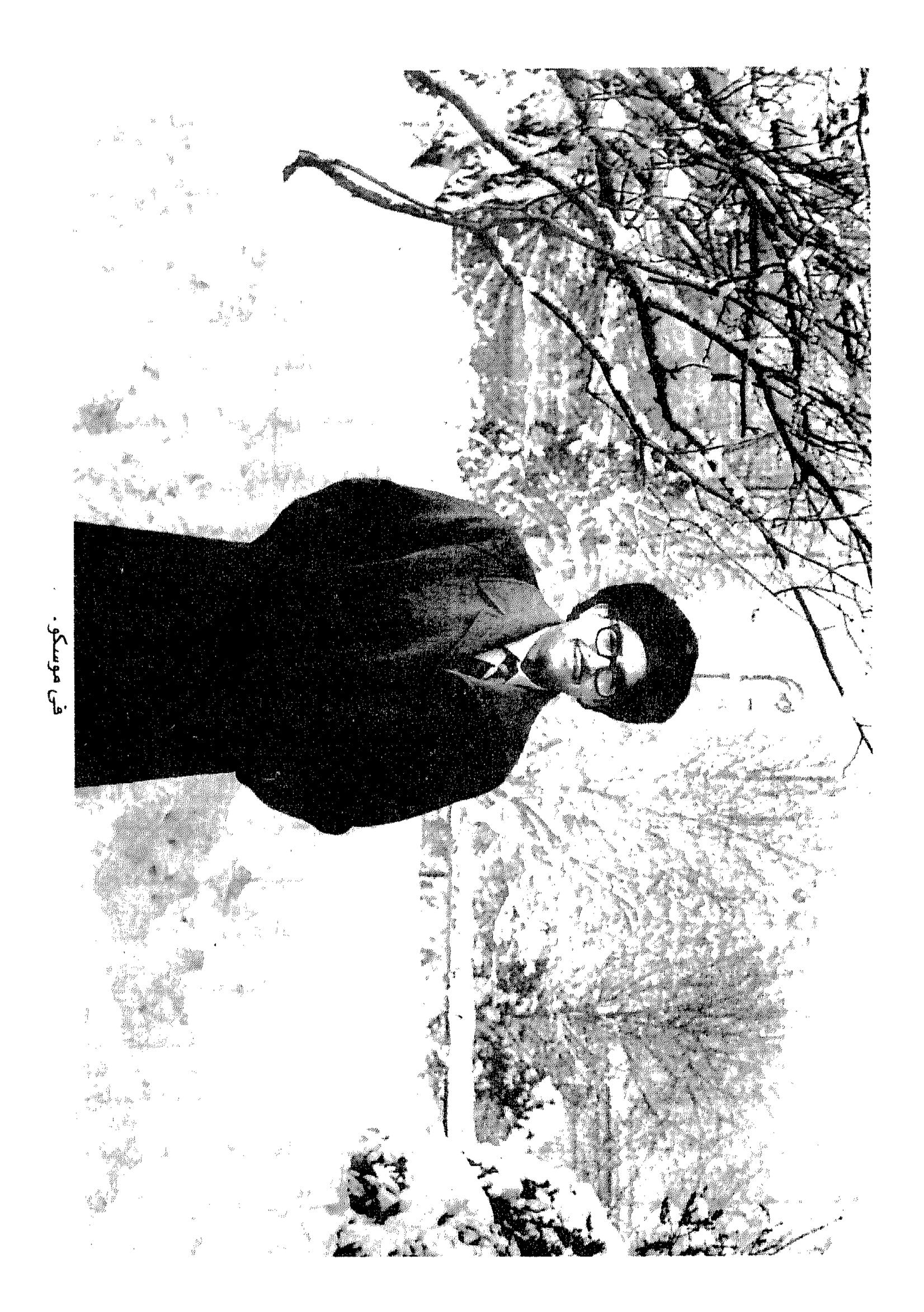

المجهود و زيادة القلق و التوتر بسبب حرب الاستنزاف و كثرة أعباء السفر و المؤتمرات.

وهكذا نجد أن عوامل الخطورة كانت تحاصر صحة الرئيس فضلا عن أن مرض الشريان التاجى يعتبر مرضًا مستمرًا حتى مع العلاج الذى يقصد به حماية الشرايين السليمة التى لم يصبها الضيق أو الانسداد و لكنها في الطريق إلى ذلك اذا استمرت عوامل الخطورة.

وفى ٢٥ مايو ١٩٧٠م سافر عبدالناصر مرة أخرى إلى السودان لحضور احتفال شعب السودان بعيد ثورته، واجتمع مع القذافى ونميرى والتقى مع الجماهير السودانية فى احتفالات حاشدة تحدث فيها كما تحدث القذافى ونميرى، وبعد اجتماعات ولقاءات لم تنقطع صباحًا و مساءً أربعة أيام متواصلة سواء فى قصر الضيافة أو مع الجماهير عاد إلى القاهرة يوم ٢٩ مايو ١٩٧٠م.

ومضى أقل من شهر ثم سافر عبدالناصر إلى ليبيا ليحتفل مع الجماهير الليبية بجلاء الإنجليز عن قاعدة طرابلس فى ١٩ يونيو٠١٩٠م وعاد إلى القاهرة فى ٢٢ يونيو٠١٩٠م. وهكذا مضت الأيام فى مجهود وعمل وسفر متكرر كان يستهلك رصيدًا مما تبقى من صحته، و تذكرت توصية الدكتور رفسوم عام ١٩٦٨ م قبل حدوث جلطة القلب أن أهم شىء يوصى به يومين راحة فى الأسبوع فماذا يقول الآن و قد أفلت الموقف تماما و أصبح عبدالناصر يعمل بصفة مستمرة و يبقى المسئولون عن صحته يواجهون العتاب كأنهم يستطيعون أن يوقفوا نشاط رئيس الدولة إن زاد عن الحد.

وفئ أول يوليو سنة ١٩٧٠ م سافر إلى الاتحاد السوفيتي ومكث في موسكو يومين حيث أجرى مباحثات سياسية مع القادة السوفييت، وفي يوم ٣ يوليو١٩٧٠م سافر إلى ضاحية باربيخا وبها مستشفى عام ومصحة للاستشفاء مخصصة للقادة فقط، وقد أجريت له فيها التحاليل المعملية والتصوير الطبي وعمل له الفحص الإكلينيكي بواسطة الدكتور شازوف وآخرين من كبار الأساتذة وتم إعطاؤه جلسات أكسجين مضفوط hyperbaric oxygen وركز الأطباء على تصلب الشرايين ومرض الشريان التاجي، وكانوا يرون أن معظم الأعراض التي يشكو منها الرئيس تعود إلى بوادر ضعف في عضلة القلب وإن كانت محاور العلاج لا تختلف عما سبق وضعه وهي العلاج الطبيعي - وعلاج السكر . وأدوية القلب المعتادة . وقد قمت بتفقد مصحة باربيخا وقد كانت مكونة من مستشفى مجهز طبيا تجهيزا كاملا وعلى أحدث وأعلى مستوى، كما أنها كانت مصحة مثالية للنقاهة والاستشفاء وبها ملاعب رياضية وحمامات سباحة، وكان فيها مجاري مائية مجهزة بقوارب للتجديف وصيد السمك.

وقد أبلغنى السيد مراد غالب وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر في الاتحاد السوفيتي لمدة طويلة قبل ذلك أن الدكتور شازوف أبلغه في هذا الوقت أن الأكسجين المضغوط لم ينجح في فتح collaterals وهي الأوعية الدموية البديلة التي تفتح بديلا عن الأصلية المسدودة لتعويض نقص الأكسجين.

و فى أثناء تواجدنا فى باربيخا أجرى الروس للفريق محمد فوزى (وزير الحربية و القائد العام للقوات المسلحة فى ذلك الوقت) بعض

الأبحاث كان منها صور للأشعة فأشاد بحرص الممرضات الروس على تتفيذ التعليمات بدقة و قارن بين أداء الخدمات الطبية في مصر وما حدث في إحدى معارك حرب الاستنزاف في جزيرة شدوان فقد وجدت السلطات المصرية على أرض المعركة ما يدل على أن الأطباء الإسرائيليين كانوا يجرون عمليات نقل دم للجرحى على أرض المعركة و هو ما يعنى تواجد الأطباء في خطوط القتال الأمامية.

و أخبرني الفريق فوزي أن أول اهتماماته بعد العودة للقاهرة ستكون الخدمات الطبية إلا أنه تزجم هذا الاهتمام بعد العودة بعقاب بعض الأطباء دون جريرة حقيقية ولأسباب، واهية كان من أوائل من شملتهم العقوبة أحد كبار أطباء العظام ممن كان مشهودًا لهم بالكفاءة وحسن الخلق وكنت أعرفه شخصياً وعملت معه في السويس في فترة العدوان الثلاثي و كان قد سبق له أن فحص الرئيس نفسه و كان واضحا أن العقوبة كان المقصود بها أن يكون عبرة لغيره أو نوعًا من الردع وقد هالني الأمر مما دفعني لذكر ما حدث لأحد نواب الرئيس لينقله له إلا أنني لم أجد أي صدى أو استجابة مما دفعني لذكر الامر للرئيس و وجدته على علم بالموضوع و لكنه أخبرني أنه إذا تم إلغاء أمر لوزير الحربية بعد صدوره فإن هذا غير جائز في المجال العسكرى و يجعل الوزير بلا قيمة، و نصحني باعادة عرض الموضوع بعد شهر ولكن لم يمض أكثر من أسبوع وألغيت العقوبة و عاد الطبيب إلى عمله و علمت أن مرضى الطبيب المذكور الذين كانوا تحت العلاج أرسلوا للخدمات الطبية برقيات عديدة تطالب باستمراره في علاجهم مما دفع الخدمات الطبية لإعادته إلى عمله.

<u>-</u>

وعندما عدنا إلى القاهرة اقترحت على الرئيس أن يعقد مجلس الوزراء في الصباح بدلا مما كان متبعا من عقده في المساء إلى ما بعد منتصف الليل، كما طلبت عدم السهر في القيادة, ولكنه رد علي قائلا بأن نشاطه الذهني والفكري يتوهج في المساء وأن هذه طبيعته ولا يمكنه تغييرها.

وقد استمر العلاج دون أن يغير الرئيس نمط حياته القائم على العمل الشاق المستمر و أغلبه ليلا مع السفر المتواصل و اللقاءات الجماهيرية والاجتماعات الحاشدة و عدم أخذ إجازات أو راحات وهو ما يمكن أن نسميه إدمان العمل و القلق، وكانت جميع الظروف تمنع الرئيس من تغيير نمط حياته، فالظروف الدولية من ناحية وحرب الاستنزاف من ناحية أخرى وقبول مبادرة روجرز ونقل حائط الصواريخ بالإضافة إلى طبيعته التي كانت تقبل بالمسئولية والتحدى وتبتعد عن الرفاهية و الترف، كل هذا لم يسمح له بتغيير نمط حياته التي لم يكن فيها سوى العمل المستمر والذي يبدو أنه كان مصدر إشباع له فلا مال ولا غذاء ولا متعة غير العمل.

وفى ١٩ يوليو ١٩٧٠ تم فحص الرئيس بواسطة الدكتور منصور فايز والدكتور زكى الرملى بالإضافة لى، ووجدنا بعض علامات لإجهاد عضلة القلب فى أوضاع معينة، وكانت الدورة الدموية فى القدمين جيدة، وأسفر الكشف عن سلامة الجهاز العصبى، وتم السماح بتمرينات متوسطة و أضيفت بعض الأدوية والفيتامينات, وتم كتابة تقرير بهذا بإمضاء الدكتور منصور فايز والدكتور زكى الرملى وإمضائى.

وفي ٢ أغسطس ١٩٧٠م أسفر الفحص الإكلينيكي عن تكافؤ عضلة القلب مع وجود صوت ثالث ضعيف ولغط انقباضي على القمة، وتم عمل تسجيل لأصوات القلب أكد ما وجد في الفحص الإكلينيكي وتم كتابة تقرير بذلك بإمضاء الدكتور فايز والدكتور زكى الرملي، وكان لابد أن يجتمع الفريق الطبي مع الرئيس، وفعلا عقد الاجتماع وكان في مدينة الإسكندرية في شهر أغسطس سنة ١٩٧٠م وحضره الدكاترة محمود صلاح الدين، وزكى الرملي، ومنصور فايز، وعلى البدرى، وناصح أمين وأنا، وأبلغ الدكتورمحمود صلاح الدين الرئيس بأنه توجد دلائل على عدم وجود تحسن في علاج عضلة القلب ولابد أن يخلد الرئيس إلى الراحة ويغير نمط حياته، وفاجأ الرئيس المجتمعين بقوله "معنى هذا أنني لا بد أن أغير هذه الوظيفة"، وكانت الإجابة بلا رد وهي تشي عن طبيعة عبدالناصر التي لايمكن أن تلين أو تتحنى، وهو لن يتوقف من تلقاء نفسه ولن يسمح له الناس في مصر والعالم العربي بأن يتخلص من تحمل مسئوليتهم، وإنما ستتمرد عليه أعضاء جسمه وتعلن العصيان ذات يوم، وعندها لا ينفع طب ولا أطباء.. ومتى ؟.. هذا في علم الله ولم يكن أحد يستطيع أن يعرف ولن يستطيع ذلك سواء بالنسبة له أو لغيره من البشر، فالله وحده الذي يعلم الغيب وماتدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأي أرض تموت.

ومضى عبدالناصر من الإسكندرية إلى مرسى مطروح وفى الفترة من ٩/١٧ إلى ٩/١٩ قابل العقيد القذافى وأجرى كثيرًا من المحادثات وكانت الساحة العربية قد اشتعلت بالقتال بين الأردنيين والفلسطينيين فيما عرف بأيلول الأسود وأخذ الرئيس يرسل الوفود إلى عمان

للتقريب بين الفرقاء المتنازعين، ثم مضى إلى القاهرة وبدأ الإعداد لمؤتمر القمة العربى وأقام في هيلتون النيل من ٩/٢٥ إلى ٩/٢٧ ليكون في مركز المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بجوار الفندق وكان يستقبل الملوك والرؤساء العرب في المطار ويقيم مباحثات فرعية على هامش المؤتمر ومفاوضات جانبية في الفندق ويرأس جلسات المؤتمر في الجامعة العربية.

وهكذا كانت الأحداث تدور وعبدالناصر في مركز الدائرة يدور بها ومعها لا يستطيع الخروج منها ولا يستطيع أحد إخراجه منها إلا أن تتوقف العجلة عن الدوران وتخمد النيران ويضع المتقاتلون السلاح وهو ما كنا نأمل فيه ونترقبه لكي يحصل عبدالناصر على إجازة تحافظ على ما بقى من رصيده الصحى وهي إجازة تمنحها له الأحداث بتوقفها وليس الأطباء بنصائحهم.

وبدا أن الحريق في الساحة العربية قد انتهى وانتهى المؤتمر، وبدأ الملوك والرؤساء في المفادرة وعبدالناصر يودعهم في المطار، وعاد عبدالناصر إلى منزله ولم يبق إلا أمير الكويت ليودعه في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم التالي.

وبانتهاء مؤتمر القمة العربى كان قد مرَّ عام على الأزمة القلبية الأولى التى كان يتعين على عبدالناصر أن يغير نمط حياته بعدها، ولكنه بذل فى هذا العام مجهودًا فوق الطاقة فقد كان يعمل أكثر من المعنى يوميًا، وسافر بعد ثلاثة شهور من الأزمة إلى المغرب وليبيا وسافر إلى موسكو مرتين وكل من السودان وليبيا مرتين وتنقل فى الداخل من القاهرة إلى أسوان إلى الإسكندرية إلى مرسى مطروح،

ورأس كثيرًا من المؤتمرات فى الداخل والخارج، وألقى كثيرًا من الأحاديث والخطب وقابل كثيرا من المسئولين العرب والأجانب وقاد حرب الاستنزاف وزار الجنود فى الجبهة ورأس اجتماعات القيادة ومجلس الوزراء وواجه غارات العمق ونقل حائط الصواريخ وقبل مبادرة روجرز وأخيرًا هاهو يبذل جهدًا خارقًا ليوقف القتال بين الفرقاء العرب فى الأردن وفلسطين.

وفى المقابل وفى العام نفسه زاد انسداد الشريان التاجى وأدى إلى ظهور بوادر ضعف فى عضلة القلب كما زادت نسبة الكولسترول وارتفع ضغط الدم أحيانا ومع زيادة الوزن وقلة المشى تعتبر هذه علامات منذرة بالخطر أضعاف مضاعفة فى مريض السكر عن غيره من المرضى.

ولكن دوام الحال من المحال ولا تدرى نفس ماذا تكسب غدًا ولا تدرى نفس بأى أرض تموت.

## يوم ليس له آخر

كنت على موعد مع الرئيس فى الساعة الحادية عشرة صباحا يوم ٢٨ سبتمبر، وكان قد انتقل فى اليوم السابق من فندق هيلتون النيل إلى بيته، وكانت قد انتهت وقائع مؤتمر القمة ولم يبق إلا توديع أمير الكويت فى المطار فى الساعة الثائثة بعد الظهر، وعند فحص الرئيس لم ألاحظ شيئا غير عادى ولكنه ذكر أنه سيحصل على إجازة بضعة أيام عقب توديع أمير الكويت.

وفى الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر وصلتى رسالة تليفونية من سكرتيره الخاص المرافق له فى المطار بأن الرئيس يطلب منى التوجه إلى منزله فى منشية البكرى لمقابلته هناك، وتوجهت على الفور من منزلى بوسط القاهرة إلى مقر الرئيس ووصلت بعد ثلث ساعة تقريباً وقابلتى السيدة حرمه خارج حجرة النوم، وأخبرتنى أنه عاد من المطار وهو يشعر بالتعب وأنها أحضرت له كوب عصير برتقال شربه منذ قليل. وتوجهت إلى حجرة النوم وكان الرئيس مستلقيًا على السرير مرتديًا بيجامته ورأسه مرتفع قليلا، وقال لى إنه شعر بتعب أثناء توديمه أمير الكويت فى المطار وأحس أن قدميه تكادان لا تقويان على حمله. وعند فحصه لاحظت وجود عرق بارد

على جبهته كما كان وجهه شاحبًا بعض الشيء، وكان النبض سريعًا خيطيًا يكاد ألا يكون محسوسًا، كما كان ضغط الدم بالغ الانخفاض وكانت أطرافه باردة، وأحسست في الحال بخطورة الموقف وتوجهت فورا إلى حجرة مكتبه الملحقة بغرفة النوم أطلب من السكرتارية استدعاء الدكتور منصور فايز والدكتور زكى الرملي فورا . . وأحضرت جهاز رسم القلب وكان موجودًا بصفة دائمة في حجرة المكتب حيث كان من المعتاد عمل رسم قلب له يوميًا منذ الجلطة السابقة في سبتمبر من العام الماضي وذلك بجانب الأدوية والأدوات والأكسجين المعد لحالات الطوارئ.. وفي الواقع شعرت بشيء من الخوف الغامض ووجدت نفسى أدعو له بالشفاء.. وقمت بعمل رسم القلب وبدأت العلاج وحضر الدكتور منصور فايز بعد ثلث ساعة والدكتور زكي الرملي بعد نصف ساعة، وأكدا خطورة الحالة نتيجة وجود انسداد جديد في الشريان التاجي، واستمر العلاج فترة من الوقت ولكن لم يكن هناك تغيير في رسم القلب الذي تم عمله من قبل إلا أن بعض التحسن ظهر في الكشف الإكلينيكي. وأخذ الدكتور منصور فايز يحادث الرئيس عن رغبته في زيارة الجنود على الجبهة وأخبره الرئيس عن إمكانية التنسيق مع بعض الوزراء الذين كانوا قد اتفقوا على التوجه لزيارة الجنود و في الوقت نفسه كان الدكتور زكي الرملي يرقب الموقف عن كثب ،ولم أكن أتابع الحديث، فقد كنت أفكر في الوضع الصعب الذي نحن فيه ووجدته يعتدل قليلا ليفتح الراديو الموجود على الكومودينو بجوار السرير وقال إنه يرغب في سماع خبر في نشرة أخبار الخامسة التي كانت قد بدأت منذ قليل، ولم يذكر هذا الخبر ولم يعرفه أحد حتى الآن ،وظل يصغى إلى نشرة الأختار حتى

انتهت، وطلبت منه ألا يتحرك وأن يستريح وكان قد أغلق جهاز الراديو ورد قائلا "أنا استريحت يا صاوى " وفوجئت براسه يميل إلى الجانب فجأة وفى الحال تحسست النبض فوجدته قد توقف فقمت بعمل تنفس صناعى وتدليك خارجى للقلب فى وجود الدكتور زكى الرملى والدكتور منصور فايز، واستمرت هذه المحاولات حوالى ثلث ساعة دون جدوى.. ولم أجد فائدة من الاستمرار، لقد توفى الرئيس عبدالناصر بالصدمة القلبية وهى من أخطر مضاعفات انسداد الشريان التاجى واستراح جمال عبدالناصر كما جاء فى آخر عبارة قالها.. استراح كما جاء فى دعاء " اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل أمر ".. ومضيت إلى آخر الحجرة وفى داخلى شعور بالحزن والمرارة.. وعلى السلم الداخلى فى المنزل وجدتنى أقول لمن وجدته فى الخارج من أهل المنزل "خلاص مفيش فايدة".

ولكن جاء من يستدعينى للذهاب إلى حرم الرئيس لشعورها ببعض التعب فتوجهت إلى حجرتها وكانت بجوار حجرة نوم الرئيس ووجدتها في حالة من الحزن الغامر تعانى من نوبة سرعة ضربات القلب التى كانت تنتابها بين الحين والآخر، وأعطيتها العلاج اللازم إلى أن انتهت النوية واستقر الوضع، وبقيت معها فترة من الوقت لا تقل عن ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات، وفي الخارج عرض الدكتور منصور فايز التقرير الطبى لوفاة الرئيس جمال عبد الناصر في الجلسة المشتركة بين اللجنة العليا للاتحاد الاشتراكي ومجلس الوزراء التي عقدت بعد الوفاة وسلم التقرير و شهادة الوفاة للمسئولين.

وعندما خرجت من حجرة حرم الرئيس كان الهدوء يخيم على المكان وقد انصرف الجميع ولم أر أحدا ولم أشاهد من حضر ومن انصرف.. وكانوا قد نقلوا الجثمان إلى قصر القبة، وانصرفت إلى منزلى أدعو الله أن يلطف بنا و يلهمنا الصبر ويعيننا على أيامنا القادمة.

وفى يوم تشييع الجنازة بقيت على مقربة من حرم الرئيس الراحل التى أصابتها نوبة من سرعة ضربات القلب أكثر من مرة، وكنت أعطيها العلاج اللازم وسط أجواء من الحزن والنحيب والبكاء لا ينقطع.. وعندما ذهب إلى مثواه الأخير كان قد حمله وتحلق حوله ملايين من البشر، وشيعته الجماهير الغفيرة من مصر وخارجها في جنازة لم تشهد مصر مثلها.

## البولالسكرى والقلب

هناك علاقة وثيقة بين مرض البول السكرى وأمراض القلب، فمريض البول السكرى أكثر عرضة من غيره لحدوث تصلب الشرايين وأمراض الشريان التاجى وهبوط القلب، وتبلغ نسبة من تصيبهم أمراض الشريان التاجى وهبوط القلب من مرضى البول السكرى حوإلى الضعف على الأقل مقارنة بالذين تصيبهم نفس الأمراض ممن لا يعانون من هذا المرض.

كما أن تكرار الإصابة بانسداد الشريان التاجى للمرة الثانية والمصحوبة بالوفاة أكثر أربعة أضعاف في مرضى السكر عن أمثالهم ممن لا يعانون من مرض السكر.

وهناك ملاحظة أخرى أن ٢٥٪ من مرضى البول السكرى وبعض كبار السن لا يشعرون بألم فى الصدر عندما يصابون بانسداد الشريان التاجى.. وألم الصدر أحد ثلاث علامات ينبنى عليها تشخيص حدوث انسداد الشريان التاجى وهى: ألم الصدر، ورسم القلب وارتفاع بعض الأنزيمات فى الدم، وعلى سبيل المثال الترويونين والكرياتتين كيناز.

وتأثير مرض البول السكرى على القلب يأتى نتيجة لما يسببه هذا المرض من مضاعفات أولها تصلب في الشرايين يسبب ضيق الشرايين الرئيسية المغذية للقلب، ثانيا : تأثير السكر على الدورة الشموية الدقيقة في القلب أي على الشعيرات الدموية التي تسمح بنفاذ الأكسجين والمواد الغذائية إلى خلايا عضلة القلب ونفاذ ثاني أكسيد الكربون والنفايات من الخلايا إلى الأوردة للتخلص منها.. ويؤثر السكر على هذه الشعيرات بزيادة سمكها وتقليل نفاذيتها.. ثالثا تأثير مرض البول السكرى على عضلة القلب مباشرة فيصيبها بالتليف والضعف مما يسبب مرض عضلة القلب مباشرة وهبوط القلب..

وبالإضافة إلى ذلك فإن مرض البول السكرى يؤثر على لزوجة الدم ويزيد قابليته للتجلط، كما يؤثر على الصفائح الدموية فيحفزها للتراكم وتكوين الجلطات.

وليس معنى ذلك أن هذا يحدث لجميع مرضى البول السكرى ولكن بعضهم أكثر عرضة لحدوثه من غيرهم، فهناك عامل غير معروف قد يكون وراثيًا في الأغلب يمنع تأثر القلب بمرض السكر، وهناك كثير من المرضى مصابون بمرض السكر وبعضهم لا يحرص على ضبطه ولكن لا تصيبهم أمراض القلب.. وهناك غيرهم ممن هم شديدو الحرص على ضبط السكر ولكن تصيبهم أمراض القلب، وهؤلاء الحرص على ضبط السكر ولكن تصيبهم أمراض القلب، وهؤلاء وهؤلاء لا يمكن أخذهم كقاعدة فقد أثبتت الأبحاث العلمية أن مضاعفات مرض السكر بما فيها أمراض القلب تصبح أقل حدوثا كلما أمكن ضبط السكر وهي علاقة كمية، أي كلما اقترب مستوى السكر من الطبيعي كلما قل حدوث مضاعفات السكر.

هذه الحقائق تجعل ضبط السكر هدفًا أساسيًا للمرضى والأطباء.

وهناك محور آخر يساعد على حدوث تصلب الشرايين والانسداد الشريانى وهو للأسف الشديد أكثر حدوثا في مرضى البول السكرى عن نظرائهم الذين لا يعانون منه وهو ارتفاع نسبة الدهون في الدم وهو عنصر أساسى في تصلب الشرايين ويمكن التغلب عليه بالملاج الذي يخفض نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية وبالتالى يقلل احتمال الإصابة بانسداد الشريان التاجي.

ويأتى في نفس القائمة \_ وربما أولها كعامل خطر للإصابة بانسداد الشريان التاجي في مرضى البول السكرى وغيرهم ـ وجود ارتفاع في ضغط الدم، فهو يجعل مريض البول السكرى أكثر عرضة لحدوث انسداد الشريان التاجي ومرض القلب، ولا بد من خفض الضغط إلى جانب خفض السكر، ويساعد على هذا تقليل كمية الأكل عموما والملح على وجه الخصوص إلى جانب العلاج الدوائي للضغط.. وفي جميع الأحوال يعتبر المشى العادى المنتظم والمستمر ولمسافات طويلة أهم وأرخص علاج لمريض السكر والضغط وتصلب الشرايين على أن يراعى فيه صفة الاستمرار يوميا بالسرعة العادية (قطع مسافة وليس قطع زمن) وبمعدة خالية إما قبل الأكل أو بعد الأكل بثلاث ساعات، وعموما فإن السير أكثر من كيلومتر أو لمدة نصف ساعة يوميًا يمنع تلاصق الصفائح الدموية وحدوث الجلطات داخل الشرابين، كما يسبب تمدد الأوعية الدموية ويقلل نسبة السكر والدهون في الدم ويخفض ضغط الدم وبذلك فهو أنسب وأرخص دواء للضغط والسكر وارتفاع الدهون. وينبغى أن نعرف أن مريض السكر الذى يتأثر جهازه العصبى اللاإرادى هو الذى لا يشعر بالألم عند إصابته بانسداد الشريان التاجى، والمعروف أن الألم إنذار إجبارى بالتوقف عن الحركة وبذل مجهود لكى يتاح للقلب بعض الوقت للراحة فى حالة وجود ضيق أو انسداد الشريان التاجى، وهذا المريض الذى يتأثر جهازه العصبى اللاإرادى هو الذى لا يرتفع ضغطه أو يسرع نبضه عند عمل مجهود والذى يشعر بدوار عند الوقوف من وضع الرقاد والذى تصيبه بعض اضطرابات الجهاز الهضمى مثل الانتفاخ وعسر الهضم والإمساك، وتصبح القاعدة الأساسية فى جميع الأحوال ضبط السكر والضغط والدهنيات والمشى المنتظم المستمر، ولا أضيف الامتناع عن التدخين فهذا معروف وثابت وغنى عن القول، ولكن أضيف عدم التواجد مع المدخن فى مكان واحد (التدخين السلبى).

كما أن حدوث جلطة الشريان التاجى تكون قابلة للشفاء فى أغلب الأحيان وخصوصًا مع التقدم فى الوسائل النافذة لتوسيع مجرى الشريان التاجى الموجودة حاليًا، إلا أن بعض أنواع انسداد الشريان التاجى تؤدى إلى الوفاة فى نسبة لا تقل عن ٩٠٪ ممن تحدث لهم حتى مع وجود وحدات العناية المركزة لمرضى الشريان التاجى وهى حالات الصدمة القلبية.

وفى هذه الحالة يتسبب انسداد الشريان التاجى فى توقف ٤٠٪ من عضلة القلب أو أكثر عن الانقباض نتيجة عدم وصول الأكسجين، وبذلك يتوقف القلب ككل عن العمل كمضخة وتحدث الوفاة، ومعظم هذه الحالات يكون قد حدث بها انسدادات متتالية يؤدى كل منها إلى تليف

جزء من عضلة القلب.. وهذه القلوب تعانى غالبا من مرض عام مثل السكر أو ارتفاع ضغط الدم وعدم قدرة عضلة القلب على العمل كمضخة يسمى الصدمة القلبية، وهى نوع من الهبوط الشديد فى القلب. وإذا كانت العنايات المركزة الموجودة الآن تتقذ أكثر حالات انسداد الشريان التاجى مع وجود اضطراب فى انتظام ضربات القلب فإنها لا تجدى فى إنقاذ مريض الصدمة القلبية بدون جراحة عظمى تستأصل فيها المنطقة المتليفة، أو يستبدل فيها القلب فى عملية زرع قلب.

## ملامحشخصيته

كان وجودى إلى جانب عبدالناصر يوميا من يوم ١٢ يوليو١٩٦٧م إلى يوم وفاته في ٢٨ سبتمبر١٩٧٠م وزيارته مرة أو مرتين في اليوم وبعض الأحيان ثلاث مرات كافيا لإعطائي انطباعا شخصيا عن شخصيته بالإضافة إلى انطباعي العام قبل مقابلته عن أنه يمتلك روح المبادأة، فهو الذي يدفع الأمور ويوجه الأحداث، فقد حرك عجلة الأحداث ليلة ٧/٢٣ قبل موعدها عندما علم أن الجيش والملك علموا بما اعتزمه الضباط وبأسمائهم فبادر بالهجوم عليهم قبل أن يجهضوا التحرك، وعندما نجح ووجد الملك يترنح لم يركن إلى الدعة أو المساومة وإنما بادر بطرده لتستتب الأمور، واستطاع برجاحة عقله أن يأخذ زمام القيادة، وكانت وسيلته أنه الأكفأ والأكثر علما وعملا، واستطاع الخروج من العدوان الثلاثى \_ ونحن الأضعف \_ منتصرًا سياسيًا، وكان رد فعله على سحب البنك الدولي قرض تمويل السد العالى بارعًا عندما أمم قناة السويس، ولم يكن في هذا غرابة، ولكن كان في هذا جسارة أكسبته محبة الشعوب العربية في كل مكان واحترام أعدائه.

مكذا كان جمال عبدالناصر قبل أن ألقاه، فماذا كان عن جمال عبدالناصر بعد أن لقيته.

قال لى أستاذى الدكتور منصور فايز ذات مرة كثيرا ما تسمع عن عظمة رئيس أو وزير حتى إذا التقيته وجدته أقل مما كنت تعتقد إلا جمال عبدالناصر فقد وجدته أعظم بعد أن التقيته عما كنت أقدره.

كانت البساطة هي السمة المميزة لجمال عبد الناصر في مسكنه وملبسه وطعامه وحتى في طريقة عرض الأوراق والتقارير عليه.

كان يقيم في منزل تابع للأشغال العسكرية، مكون من طابقين وحديقة واسعة و لم يكن يشبه القصور أو يتصف بالفخامة، ففي الدور الأرضى كانت حجرة المكتب على اليسار وصالونان على اليمين الصالون الرئيسي أكبر من الثاني. أما الدور فوق الأرضى فكانت توجد فيه حجرة النوم الخاصة بالرئيس عبد الناصر على اليمين، وبجوارها حجرة نوم السيدة حرمه و يفصل بينهما الحمام. وخارج حجرة نوم عبد الناصر وملحق بها استراحة أقل حجما بها مكتب ومكتبة، وكانت مائدة الطعام تشغل جزءًا من الصالة الرئيسية في نفس الدور.

ولم يكن بالمنزل ديكورات أو تحف تلفت النظر أو تبقى فى الذاكرة. وكان الأثاث يبدو لامعًا ونظيفًا كما كانت الحوائط تبدو دائما كأنها حديثة الطلاء. وبالنسبة لملابسه فقد كانت صناعة مصرية. فملابسه الداخلية كابو أما البيجامة فلم تكن تختلف عن تلك التي تراها في منزلك أو منازل أصدقائك ، و كان يفضل تلك التي تحتوى على خطوط طولية. وكان يغير ملابسه مرة يوميًا على الأقل بعد حمام الصباح، و كانت دائما مغسولة ومكوية. و بالنسبة للقمصان فقد كان يتم تقصيلها عند ترزى كان يعرفه، وكانت الكرافاتات تصله كهدايا من أصدقائه، وكان يفضل كارافاتات سولكا، وكان يحتفظ في دولاب حجرة النوم بقماش بدل صوف يصله أيضا كهدايا وقد أهداني إحداها ذات مرة.

ولم يكن يميل إلى تغيير نوعية أو موضة ما يلبسه، و فى محاولة لتخفيف آلام القدمين التى كان يشكو منها تم عمل حذاء خصيصا له فى أحد مصانع الأحذية المصرية ، حسب مواصفات أطباء العظام، إلا أنه لم يرتده أكثر من مرة أو مرتين ثم عاد إلى حذائه القديم المريح.

كما كانت البساطة هى السمة المميزة لطعامه وشرابه فبعد إعداد كتيب خاص للنظام الغذائى الواجب اتباعه بالنسبة له كمريض سكر، اتضح أن أكله أبسط و أقل مما أعددناه، وكان يفضل الجبنة البيضاء وعموما فقد كان يأكل ما هو ضرورى ليعيش، وكان يفضل عصير الليمون وعصير البرتقال كشراب، كما كان يحتفظ بترموس ماء على الكومودينو فى حجرة النوم.

اتصل بى السيد سامى شرف ذات يوم ليسألنى عما يتبع بخصوص هدية من التفاح وصلت للرئيس من لبنان فوافقت طبعا على أن تقدم للرئيس فالتفاح يحتوي على نسبة قليلة من السكر ونسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، كما أنه سهل الهضم ويحتوي على مواد طبيعية مهدئة.

وفى زيارة للسيد حسن صبرى الخولى الممثل الشخصى لعبدالناصر وجدت عنده عددًا من الدبابيس و المشابك و الأدوات المكتبية الملونة، أخبرنى أنها لا تقدم لعبد الناصر لأنه لا يقبل إلا الورق الأبيض العادى والدوسيهات العادية والمشابك والدبابيس العادية، ويعترض على المبالغة في استخدام أدوات مكتبية مكلفة.

وبعد فترة من العمل مع جمال عبدالناصر لاحظت قوة ذاكرته، فعندما قابله الدكتور بولسن وذكر له ضرورة الإقلاع عن التدخين لآثاره الضارة على جهازه التنفسى وجهازه الدورى رد عليه بأننى سبق أن كتبت له تقريرًا بذلك وكان قد تصفحه بسرعة حتى اعتقدت أنه لم يقرأه، ولكن ماحدث مع الدكتور بولسن بعد ثلاثة شهور يدل على أن ذاكرته فوتوغرافية تقرأ الصفحة في لقطة ،وهناك من يقرأ كلمة كلمة وهناك من يقرأ بالسطر ولكنه كما قلت صاحب ذاكرة فوتوغرافية.

وأيضا عندما أردت أن ألفت نظره على مرور عام على بدء العمل معه في ١٢ يوليو١٩٦٨م رد قائلا إن أول مرة قابلته كانت في مايو سنة ١٩٦٤م في الطريق الصحراوى وقد حدث هذا فعلا عندما استدعيت لمقابلته، وكان قد شعر بشيء من التعب في الطريق الصحراوى فأعطيته الدواء اللازم وطلبت منه العودة إلى الاستراحة في برج العرب، واستجاب لذلك.

ومن خصائص جمال عبدالناصر النظام، فقد كان منظمًا بطبيعته.. حجرته منظمة بطريقة سهلة.. الكومودينو بجوار السرير وعليه ترموس ماء وكوب والتليفون، والكومودينو الآخر على جانب السرير الأيسر عليه الراديو، وفي الركن إلى الأمام يوجد التليفزيون على منضدة خاصة به، كما يوجد ٢ فوتيل لم يتغير وضعهما أبدا، وفي حجرة المكتب كانت توجد شنطة دواء تحتوى على الأدوية التي يحتاجها مرتبة بصورة مستديمة تسمح بأن يعرف مكان أي دواء حتى في الظلام، وأخبرني بذلك عندما وجدني قد وضعت بعض الأدوية في غير موضعها السابق.

وكنت كثيرًا ما أنسى نظارتى الطبية فى حجرته بعد الكشف عليه ثم أعود لأخذها وذات مرة قال لى لابد أن تضع النظارة فى مكان لا تغيره وكذلك المفتاح، وكل الأشياء الصغيرة التى تستعملها وليس الغرض من ذلك أن تكون منظما فقط بل الأهم ألا تشغل عقلك بالأشياء الصغيرة الكثيرة المتكررة وبالتإلى توفر تفكيرك للأشياء المهمة والطارئة.

ومن دلائل النظام فى حياة عبدالناصر أنه كان عندما يستيقظ فى الصباح ويريد الشاى يدق الجرس فيدخل عليه السفرجى دون أن يسأله بصينية عليها الشاى والعسل، وعندما يدق الجرس ثانية فمعنى هذا أنه يطلب طبيبه للدخول، وما أن يدق الجرس فى المرة الثالثة حتى يدخل الحمام ويدخل السفرجى ومعه آخر ويقومان بتنظيف

الحجرة وترك غيار لملابسه الداخلية على السرير، وكان يترك الحمام بعد ثلث ساعة تقريبا فيجدهما قد غادرا الحجرة ويقوم بارتداء ملابسه والاستعداد للنزول إلى حجرة المكتب أو بدء مقابلاته، وعندما كان يدق الجرس للمرة الرابعة كان معنى ذلك أنه يطلب الإفطار وكان يتكون من الجبنة البيضاء وبعض الفول والزبادى ونبات الأفوكادو أحيانا وكذلك كان يطلب السيدة قرينته للإفطار معه، كان هذا يحدث يوميا بصورة متكررة أثناء تواجده في القاهرة.

وكان يتعامل مع الجميع باحترام ولذلك كان الجميع يتفانون في خدمته بإخلاص شديد، وذات يوم كان ميعادى معه بعد الظهر في الساعة السابعة فوجدت من يتصل بي من السكرتارية الخاصة ليخبرني بأن الرئيس يطلب حضورى في السابعة إلا ربع بدلا من السابعة. وعندما قابلت الرئيس في السابعة إلا ربع أخبرته بأنني أحضر دائما مبكرا عن الميعاد فرد قائلا إنني أعطيت ميعادًا لرئيس وزراء السودان في الساعة فلو كنت حضرت في الساعة السابعة وعندى رئيس وزراء السودان فهل كنت ستنظر فقلت سأنتظر طبعا فرد قائلا لاداعي لذلك، فقد كان يعلم أنني أذهب إلى عيادتي الخاصة بعد الظهر بالرغم من أنني طبيبه الخاص ووقتي مخصص له أولا.

وحدث يوما أن كنت أنا و الدكتور منصور فايز عنده في الصباح وكان السيد أنور السادات نائبه في ذلك الوقت يحادثه على التليفون

وكان يعانى من وعكة صحية فقال له الرئيس إن الدكتور منصور فايز موجود وأنه يمكنه الاتفاق معه على تحديد ميعاد ليذهب إليه، وأعطى سماعة التليفون للدكتور منصور فايز ليحادث السيد أنور السادات الذي حدد له الميعاد في الساعة السادسة، ولكن الرئيس أخذ سماعة التليفون وحادث السيد أنور السادات قائلا إن ميعاد السادسة لا يناسب الدكتور منصور فايز لأنه يذهب إلى عيادته بين الخامسة والسابعة فأعاد السيد أنور السادات تحديد الميعاد قبل الخامسة.

وقد سمعته ينتقد السيد حسن التهامى أمين عام الرئاسة فى محادثة تليفونية لأنه استأذن من الملك السنوسى وكان لاجئا فى مصر بعد ثورة ليبيا . فى استعارة الكابينة المخصصة له فى المنتزه لمدة يوم ليقيم فيها بصفة مؤقتة الملك حسين ملك الأردن فى ذلك الوقت والذى كان فى زيارة للقاهرة ويرغب فى قاضاء يوم فى الإسكندرية، وكانت وجهة نظر عبدالناصر أن الملك السنوسى فى وضع لا يسمح له بالرفض لأنه لاجئ فى بلادنا . وكذلك انتقده فى محادثة تليفونية لأن رئيس وزراء دولة آسيوية تم استضافته فى فندق هيلتون النيل مع أنه سبق استضافته فى أحد القصور قبل ذلك مما يضعه فى منزلة أدنى فى الزيارة الثانية عن منزلته فى الزيارة السابقة .

وقد حدث أثناء تواجده في الإسكندرية أن أعطيناه مهدئا ليساعده على النوم، وفي الصباح عندما دخلت عليه سألته إن كان قد نام جيدا،

فقال لى إنه استيقظ على التليفون فى الثانية صباحا، وتوقعت أن يكون هناك سبب مهم، ولكنه أخبرنى أن عامل السويتش دق عليه خطأ، وعلمت أن عامل السويتش أخطأ فى توصيل مكالمة خارجية للضابط المناوب فدق على حجرة نوم الرئيس وأيقظه.. وعلى الرغم من خطأ عامل السويتش إلا أن أحدا لم يعاقبه لأن الرئيس لم يأمر بذلك. وفى الواقع أننى لم أره مرة منفعلاً أو عالى الصوت داخل منزله، كما لا أذكر أنه عاقب أو فصل أحدًا ممن يعملون معه.

وكان يحدث أحيانا أن كنت أنسى إرسال دواء له أكون قد وصفته له وعندما أقابله في الصباح وأنا أشعر بشيء من الخجل لا يشير إلى ذلك من قريب أو بعيد. ولكنه في الوقت نفسه لم يكن يسامح في الخطأ المقصود إذ أنه في الوقت نفسه الذي قابل فيه ذهابي للمشير للاطمئنان عليه بالارتياح (بعد محاولة الانتحار الأولى والتحفظ عليه)، نقل أحد الزملاء من رئاسة الجمهورية بسبب امتناعه عن الذهاب إليه عندما طلبه لزيارته بعد تحديد إقامته وعندما سألت الرئيس فيما بعد أن يسمح بعودته للرئاسة ولم أكن أعلم سبب نقله رفض و سألنى باستتكار لماذا لم يذهب لزيارته المشير عندما طلبه، وكانت الإجابة مقصود بها توضيح سبب نقله. وعندما ذكرت له أن نقله أضره ماديًا حيث إن إحدى الجهات السيادية التي كان يعالج أفرادها استغنت عنه بعد نقله قال إنه لم يأمر بذلك و بذلك عاد الزميل إلى عمله السابق في تلك الجهة وبعد وفاة عبد الناصر تمكن الزميل من العودة إلى رئاسة الجمهورية. وقد سأل عنى يومًا ذات مساء، وكنت قد مررت على أحد الزملاء فى عيادته الخاصة وأمضيت عنده بعض الوقت ولم أعلم بذلك إلا بعد أن رجعت إلى المنزل متأخرا. وفى الصباح ذكرت له أننى لم أتوقع أن يطلبنى فرد على قائلا يكفى فقط أن تترك رقم التليفون حيث تكون كما يفعل أى مفتش صحة.

كما حدث أيضاً أن أعاد لى علبة مرهم جلد أرسلته إليه لأن تاريخه قد انتهى وقد وجدت هذا التاريخ بصعوبة وفعلا استبدلتها من الصيدلية وعندما قابلته لم يشر إلى الموضوع من قريب أو بعيد،

وعموما فقد كان من صفاته أنه يتغاضى عن أى خطأ غير مقصود.

وكان جمال عبدالناصر قادرًا على إخفاء انفعالاته إلا فيما ندر كما حدث عندما هاجم الإسرائيليون شاطئ البحر الأحمر بعد أن أنذر قادة الجيش مسبقًا باحتمال أن يفعلوا ذلك فبدلا من أن يعززوا الموقع سحبوا جزءا من القوات المتمركزة هناك للتدريب فأصبح المكان خاليًا وسهل على الإسرائيليين الإغارة عليه، وكان هذا سببا فيما أعتقد لحدوث الجلطة الأولى في الشريان التاجي يوم ١١ سبتمبر١٩٦٩ م.

وبالنسبة لقدرة الأنسان على السيطرة على انفعالاته فأنا أعتقز أن قوة الإنسان في قوة ما يثيره، فالقوى يثور لأسباب قوية أما الضعيف فهو الذي يثور لأسباب تافهة. ولم ينس جمال عبدالناصر يومًا أنه زوج وأب ورب أسرة، فقد كان أول تليفون يطلبه إذا سافر لمأموريات في الداخل أو الخارج للسيدة حرمه للاطمئنان عليها وعلى أولاده ويطمئنها على نفسه، كما كان حريصًا على تناول طعام الغذاء مع أسرته على الرغم من مشاغله الكثيرة.

على الرغم من كثرة من كان يحادثهم فقد كان الأستاذ محمد حسنين هيكل أكثر من رأيته يتحدث معه تليفونيا ولمدد طويلة وخصوصًا بعد لقاءاته مع الجماهير كما كان الوحيد الذى يجلس معه بدون تكلفة والسيجار في فمه وساقا فوق ساق جلسة صديق مع صديقه وليست جلسة رئيس مع صحفى.

وكانت شخصيته تمنع الاقتراب منه أو رفع الكلفة وإن كانت تبث المودة والاطمئتان، ولعل هذا ما أبقانى داخل مهنة الطب وأشعرنى بثقل المسئولية والرغبة فى أن أقدم أفضل ما أستطيع كطبيب ولم يشعرنى بقيمة الموقع وما يمكن أن أحصل عليه من بقائى بجواره.

وقد حدث ذات يوم وكان وزير الصحة قد توفى أن سألنى عمن أرشحه للعمل كوزير للصحة فذكرت له أحد الزملاء، ولكنه أبدى عليه بعض التحفظات وعين آخر، وكانت المرة الأولى والأخيرة التى سألنى فيها مثل هذا السؤال. وعندما توفى إلى رحمة الله كنت مازلت طبيبًا في الدرجة الثانية المدنية التى كانت تعادل درجة الرائد العسكرية ولم

أحصل على أية ترقية استثنائية.. وفي الواقع فإن هذا يشعرني بالفخر.

وكان منتبهًا دائمًا لما يدور حوله. ففى أثناء الذهاب إلى حمامات المياه الطبيعية للعلاج فى تسخالطوبو كان يلاحظ أن السيد محمود الجيار يتقرب منه أثناء التقاط الصور فى الطريق بواسطة الصحفيين فعلق على ذلك موجها نظسر الروس المرافقين لنا أن السيد محمود الجيار يقترب لكى يظهر فى الصور بجواره حيث ستفيده هذه الصور فى الانتخابات التى كانت ستجرى بعد حوالى شهرين. وبالإضافة فى الانتخابات التى كانت ستجرى بعد حوالى شهرين. وبالإضافة لذلك فعندما أعلن الروس فى تلك الرحلة أنهم سيهدون كبار المرافقين عينات من النبيذ الجيد الذى كانت المنطقة مشهورة به وذكروا الاسماء و كنت منهم فأخبرهم بأننى لا أشرب.

وقد كان عبدالناصر حريصًا على نزاهة من يعملون بجواره، فقد سألنى يومًا عن موعد انتقالى إلى الشقة التى أسكنها فأخبرته أن هذا تم قبل أكثر من أربعة سنوات من بدء عملى معه، وكان من الضرورى أن أخلى الشقة التى كنت أقيم فيها لوجود شروخ طولية بأعمدة الأدوار العليا، وصدر لها أمر تنكيس من محافظة القاهرة ووجوب الإخلاء واطلعته على أمر التنكيس في اليوم التالى.

وقد ذكر لى الرئيس عبد الناصر في معرض التعليق على شراء السيد محمود فهيم سكرتيره الخاص حديقة فاكهة على النيل قرب الجيزة من وزارة الأوقاف عن طريق المزاد العلني، أنه أي عبد الناصر تسبب بطريق غير مباشر فى شراء هذه الحديقة، لأن النقود التى اشترى بها محمود فهيم الحديقة كانت ثمن قطعة أرض حصل عليها فى أوائل الثورة بمنطقة المعمورة و عندما أراد أن يبيعها و كان قد أصبح سكرتيرا للرئيس عبد الناصر. سأل عبد الناصر عن اسم المشترى والثمن المعروض لشرائها فلم يتم البيع، وعموما فقد أتاح عدم بيع الأرض فى ذلك الوقت، الفرصة لارتفاع ثمنها فيما بعد ذلك بعشر سنوات بما يكفى لشراء حديقة الفاكهة.

وفى وقت ما كان معتادا أن تكون أول رحلة لكل طائرة جديدة لشركة مصر للطيران إلى السعودية وعلى منتها بعض المدعوين لأداء العمرة كنوع من التبرك. وعندما طلب أحد كبار موظفى الرئاسة السفر في إحدى هذه الرحلات رفض عبدالناصر؛ لأن هذا الموظف كان قد سافر قبل ذلك في رحلة أو رحلات مشابهة وأصدر قرارا بقصر السفر على أسر شهداء الحرب في هذه الرحلات.

ولذلك كان من الطبيعي أنه ظل حتى وفاته يملك زمام الأمور ويسيطر على مجرى الأحداث.

وقد سألت نفسى كيف يمكن لبعض القلة من الزعماء والرؤساء ورجال المال والأعمال ـ ولعل جمال عبدالناصر منهم ـ أن يعتاد على العمل المستمر بدون انقطاع وبدون القدرة على الاسترخاء وإلى درجة الإدمان، ووجدت تفسيرًا لذلك هو أن الإنسان في حالات الطوارئ مثل التعرض لمخاطر أو لعنف يفرز هرمونات الطوارئ في أسفل المخ

وهى الهرمون المنبه لإفراز الكورتيزون وهرمون الأدرنالين وهى التى تسبب اليقظة والانتباه والأرق و تشعد الملكات العقلية وتنبه الغدد الصماء لإفراز الكورتيزون والأدرنالين وترفع نسبة السكر والدهنيات وتزيد سرعة النبض وترفع الضغط، وفى المقابل لكى لا تستمر هذه الحالة غير العادية يفرز المخ مواد داخلية مهدئة تسمى الأفيونات الذاتية أو الداخلية منها (أندورفين) توقف تأثير هرمونات الطوارئ وتعين الجسم على احتمال آثارها غير العادية، ويعتاد الإنسان فى نهاية الأمر على إفراز هذه المواد المهدئة للتهدئة والعودة إلى الاستقرار، كما يعتاد الجسم على تحمل حالات القلق والتوتر والجهد غير العادى نتيجة إفراز هذه المواد المهدئة التى ينتجها المخ.

# أطباء حول الرئيس

كانت مسئولية الإشراف على علاج الرئيس جمال عبدالناصر يختص بها مجموعة من كبارالأطباء كل فى تخصصه ولكل دوره، بينما كانت مسئوليتى الكشف يوميًا مرة فى الصباح وأحيانا أعيد الكشف بعد الظهر أو فى المساء، وأحيط الدكتور منصور فايز بأى جديد، وكانت مجموعة الإشراف الطبى تتكون من هؤلاء :

#### الدكتور أحمد ثروت

عندما نقلت إلى رئاسة الجمهورية في عام 11 كان الدكتور أحمد ثروت رئيس القسم الطبى بالرئاسة، وكان هو الذي انتدبني للعمل معه. وكان هو الطبيب الخاص للرئيس عبدالناصر، كما كان مسئولاً عن علاج معظم أعضاء مجلس قيادة الثورة، وكان يجيد علاج الحالات الطارئة فكان الطلب عليه كبيرًا.

وكانت علاقته بالرئيس عبدالناصر تتسم بكثير من الود والألفة فقد كان يمكث معه مددًا طويلة في الصباح أكثر مما يستلزم الكشف الطبى، وقد قال لى يومًا في هذه الأماكن إذا فعلت المعجزات فلن يشكرك أحد ولن يشعر بك أحد وعليك أن تؤدى الواجب ليلاً ونهاراً لأنه واجب، وأداء الواجب فرض.

وبعد حرب يونيو ١٩٦٧ تأثر الدكتور أحمد ثروت بشدة ومرض وأصبحت طبيبًا خاصًا للرئيس ومع ذلك فقد كان الرئيس حريصًا على أن يقابل الدكتور أحمد ثروت كلما أمكن ذلك فضلاً عن اصطحابه في سفرياته.

ولم يمض وقت طويل حتى توفى الدكتور ثروت إلى رحمة الله ، وذهب كما يذهب هؤلاء الذين يهبون أنفسهم لعملهم ولا يتركون إلا الذكرى الطيبة.

#### الدكتور منصور فايز

كان أستاذا للأمراض الباطنة في جامعة القاهرة وكان المشرف على علاج الرئيس، يقابله في أي وقت ويصاحبه في أكثر أسفاره. وكان شديد الذكاء، قوى الملاحظة، وكان يصل إلى التشغيص السليم بسرعة ، كما كان يستفرق وقتًا قصيرًا في الكشف الطبي حتى أننى سألته يومًا أليس من المناسب أن يستغرق الكشف الطبي على الرئيس مدة أطول من المعتاد ، فرد على ضاحكًا أننى لو أطلت الكشف عن المعتاد فلن أكون منصور فايز، وكان يتميز بالرقى والشهامة، وأذكر أن الرئيس شكا له يومًا في عام ١٩٦٨م من أن أحد زملائه أساتذة باطنة هاجمه في خطاب عام للطلبة بعبارات قاسية ولكن الدكتور منصور فايز رد على الرئيس قائلا لقد سمحت للطلبة والجميع بحرية أن يقولوا ما بنقوسهم وبالتالي فهم يقولون ما يريدون بإذن منك. وكانت النتيجة أن بقوسهم وبالتالي فهم يقولون ما يريدون بإذن منك. وكانت النتيجة أن العالى أصدر قراراً بضرورة نزول الأساتذة للعيادات الخارجية وأرغمهم على التوقيع في كشوف الحضور والانصراف وعندما أبلغ

الدكتور منصور فايز الرئيس بخطأ هذا القرار وأثره السيئ على أساتذة الطب الكبار الذين يعملون ليل نهار وبنظام بين الأقسام والعيادة الخارجية، وتدخل الرئيس فألغى الوزير القرار، ولم يحدث يوما أن رأيت الدكتور فايز يتلقى أى مقابل عن عمله مع الرئيس أو يستفيد شيئاً ماديا أو أن يشير من قريب أو بعيد إلى قريه من الرئيس. ومن الناحية الشخصية كان هو المشرف على رسالة الدكتوراه الخاصة بى وكان أستاذى الذى تعلمت منه الكثير، وقد توفى إلى رحمة الله أثناء رحلة علاجية فى الخارج، وذهب كما يذهب هؤلاء الذين يهبون أنفسهم لعملهم ولا يتركون إلا الذكرى الطيبة.

#### الدكتورعلى البدري

أستاذ الأمراض الباطنة فى جامعة القاهرة كان زميلاً للدكتور منصور فايز، وكان من أكبر خبراء مرض السكر فى الستينيات وضمه الدكتور منصور فايز لفريق علاج الرئيس للانتفاع بخبرته فى مرض السكر. وكان كثيراً ما يسافر إلى الخارج لحضور مؤتمرات السكر، كما كان يستضيف كثيراً من الخبراء لزيارة كلية الطب ومنهم الدكتور إيرنست فايفر رئيس معهد السكر فى أولم فى ألمانيا ، الذى حضر فى زيارة لجامعة القاهرة وقابل الرئيس، وأجرى عليه اختبارات معملية لمعرفة نوع مرض السكر الذى يعانى منه الرئيس وأثبت سلامة البنكرياس وإفراز الأنسولين مع وجود مقاومة لعمل الأنسولين فى خلايا الجسم، وكان مرض السكر أهم ما يشغل فكر الدكتورعلى البدرى ويخصص له معظم وقته، وكان واسع الاطلاع كثير المعرفة، وقد سافر إلى العراق موفداً من الرئيس عبدالناصر لعلاج رئيس

الجمهورية العراقية فى ذلك الوقت الرئيس أحمد حسن البكر. وقد توفى إلى رحمة الله، وذهب كما يذهب هؤلاء الذين يهبون أنفسهم لعملهم ولا يتركون إلا الذكرى الطيبة.

#### الدكتور محمود صلاح الدين

كان وزيراً للصحة قبل قيام ثورة يوليو١٩٥٢م، وكان أستاذًا للأمراض الباطنة في جامعة الإسكندرية وأستاذا لأمراض القلب التي كانت جزءا من أمراض باطنة في ذلك الوقت. ولا يوجد في جيل الخمسينيات من لم يقرأ مذكرات الدكتور محمود صلاح الدين في أمراض القلب كشرط للنجاح في البكالوريوس. وكانت شخصيته مهيبة كما كان واسع العلم والمعرفة، وكان قادرًا على الإقناع، وكان يقابل الرئيس كلما قدم الرئيس إلى الإسكندرية. وكان الرئيس عبدالناصر يحبه ويحترم رأيه، ولم يحدث أن قدم الرئيس إلى الإسكندرية دون أن يطلب الدكتور محمود صلاح الدين لمقابلته وكان يترك له الحرية في - القدوم في الوقت الذي يناسبه، وفي أي اجتماع خاص بصحة الرئيس كان هو الذي يرأس الاجتماع ويصادق على العلاج. وعندما مرض الرئيس بجلطة الشريان التاجي الأولى استدعيناه من الإسكندرية وحضر ورأس فريق العلاج ونظرا لقربه من الرئيس واعتياده مقابلته لم يعرف أحد حقيقة مرض الرئيس في ذلك الوقت، وكان أول من أنشأ وحدة للرعاية المركزة لمرضى القلب في مصر وكانت في جامعة الإسكندرية واستطاع أن يحصل من الرئيس عبدالناصر على مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة آلاف جنيه لاستكمال بناء الوحدة وتجهيزها (وكان هذا مبلغا كبيرًا في ذلك الوقت). وعندما توفى إلى رحمة الله ترك

مدرسة فى علاج أمراض القلب كما ترك جيلاً من الأطباء المتميزين تتلمذوا على يديه، وذهب للقاء ربه كما يذهب هؤلاء الذين يهبون أنفسهم لعملهم ولا يتركون إلا الذكرى الطيبة.

#### الدكتورزكي الرملي

أستاذ أمراض القلب في جامعة القاهرة ، انضم إلى فريق علاج الرئيس بعد إصابته بجلطة الشريان التاجى الأولى، وكان زوج كريمة الدكتور محمود صلاح الدين، وكان هادئًا وديعًا ويوحى بالثقة، كان كتومًا قليل الكلام دقيقًا في عمله يعمل في صمت ويتصرف بحكمة وروية، وشارك في علاج الرئيس خلال السنة الأخيرة من حياته، وكان أحد الثلاثة الذين حضروا إصابة الرئيس بالجلطة الأخيرة وحضر الوفاة. وقد مضى إلى رحمة الله في صمت ولم يترك سوى الذكرى الطيبة.

#### الدكتور ناصح أمين

كان أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية في كلية طب جامعة القاهرة ، وكان الطبيب المسئول عن إجراء الأبحاث المعملية للرئيس وعندما حاول الرئيس إمداده بالعملة الصعبة للحصول على المواد الكيميائية اللازمة للتحليل رفض وأعاد النقود ورفض أن يأخذ أجرًا على علاج الرئيس، وكان الرئيس حريصًا على وقته لعلمه بكثرة مشاغله ، وكان يقابله في لحظة حضوره ، كما أنه سافر مع الرئيس بعض سفرياته، وهو صاحب مدرسة كبرى في التحاليل الطبية وصاحب إسهامات كبيرة في إنشاء معامل التحاليل الطبية على أعلى مستوى وتجهيزها وانتشارها في كل مكان، وقد مضى إلى رحمة الله وآثاره في كل مكان أفضل تخليد لذكراه.

#### الدكتوركمال الدين محمود عبيد

كان طبيب أسنان في القوات المسلحة وكان المسئول عن علاج ضباط القيادة بعد قيام ثورة ٢٣ يوليو وانتدب لرئاسة الجمهورية عام ١٩٥٧م وكانت رتبته رائد طبيب أسنان وأشرف على عمل عيادة أسنان بالرئاسة وصار طبيب أسنان الرئيس جمال عبد الناصر وعائلته، وقد أقام عيادة أسنان صغيرة ملحقة بالمنزل على يمين المدخل، كما كان يقوم بعلاج أغلبية أعضاء مجلس قيادة الثورة، وكان لدماثة خلقه ومهارته أثر كبير في إقبال الجميع عليه، واستمر في أداء عمله طوال فترة حكم الرئيس أنور السادات كما استمر فترة مع الرئيس حسنى مبارك ووصل إلى منصب رئيس الإدارة الطبية برئاسة الجمهورية، وكانت عيادته ملتقى الكثير من الكبراء ومازالت وهو إلى جانب مهارته يشعرك بالمودة والاطمئنان.

#### الدكتورعلي المفتي

كان أستاذا للأنف والأذن والحنجرة فى جامعة عين شمس ثم عميدًا للكلية، وكان مهذبا دمث الخلق وعلى درجة عالية من الكفاءة والمهارة، وكان بينه وبين الرئيس عبد الناصر كثير من المودة والصداقة، وكان يتردد عليه كثيرًا لعلاجه من التهابات فى اللوزتين والحلق وتوفى إلى رحمة الله وقد ترك مدرسة كبيرة فى التخصصات الدقيقة للأذن.

#### الدكتور محمد الظواهري

أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة القاهرة ، وكان له منزلة خاصة عند الرئيس ـ وكان كثيرًا ما يستشيره ويأتنس برأيه ويثق فيه، وكان الوحيد في الأمراض الجلدية الذي يراه الرئيس سواء في القاهرة أو

الإسكندرية. وعندما أراد الرئيس أن يعبر عن تقديره له اختار التقدير الأدبي في عيد العلم ، وذكر لي أن الدكتور الظواهري لا يحتاج للتقدير المادي، ولكن الذي يناسبه التقدير العلمي ، فحصل على وسام العلوم وكان يشارك في معظم المؤتمرات في الداخل والخارج، وكانت له إسهامات كثيرة في البحث العلمي في مجال الأمراض الجلدية، ومازالت بعض الأدوية التي اكتشفها الدكتورمحمد الظواهري تستعمل حتى الآن، وكانت شهرة الدكتورالظواهرى في مجال الأمراض الجلدية قد طافت الأفاق، فكان معروفًا في الداخل والخارج وكثيرًا ما كان بعض الإخوة العرب يتصلون بي من التخارج لمجرد المساعدة في تحديد ميعاد للكشف عنده، وقد حصل على جائزة مبارك أعلى الجوائز العلمية في مصر. وقد ظل الدكتور محمد الظواهري بالنسبة لى أستاذي ومعلمي وكنت أجله وأوقره، كما أنه كان رئيس الجمعية الطبية المصرية وهي من أكبر وأقدم الجمعيات العلمية في مصر التي أنشىءت بمرسوم ملكى. وعندما مضى إلى رحمة الله كان هناك جيل من الأطباء قد فقد فيه الأب والقدوة والمعلم والأستاذ.

وبجانب هؤلاء كان يشرف على العلاج الطبيعى العميد طبيب محمد فودة وقد أقام حجرة للعلاج الطبيعى في الدور الثاني من المنزل، وكان يعاونه المقدم أحمد عبداللطيف.

وبالنسبة لتحليل السكر في البول فقد كان يجرى يوميًا في السكرتارية الخاصة بواسطة الدكتور صلاح جبر، وكان صيدلي ومسئول عن الإمداد بالدواء و التأكد من سلامة الأغذية في المآدب

والاحتفالات و خلف الدكتور ثروت في رئاسة القسم الطبي.

وقد أجريت بعض لأبحاث المعملية عند الدكتور أحمد ياسين والدكتور عبدالمنعم عثمان بالقاهرة والدكتور حنا برسوم والدكتور عزيز طانيوس بالإسكندرية، وبالنسبة لصور الأشعة فقد كان يجريها الدكتور فؤاد يسى طبيب الأشعة بالرئاسة في قصر القبة والدكتور محمد عبدالوهاب محمود في عيادته الخاصة، وهو مؤسس أكبر دار أشعة حالياً في القاهرة والأقاليم، كما أجراها الدكتور جمال مسعود في عيادته بالإسكندرية.

وكان يرافق عبدالناصر فى التحركات العميد طبيب محمود فراج وكان قد انتدب من الحرس الجمهورى إلى السكرتارية الخاصة وفيما بعد انضم إليه الدكتور طه عبدالعزيز من الحرس الجمهورى لتصبح الخدمة بالتناوب.

### بعدوفاةعبدالناصر

بعد وفأة عبد الناصر ومرور فترة الصدمة والحداد كان على أن أتوقف قليلا وأتامل الماضي و الحاضر وأفكر في المستقبل. أما الماضي فقد تجاوزته ففي فترة عملي مع عبد الناصر لم أحصل على يوم إجازة بل كنت أسمع آذان المغرب في منزل الرئيس في شهر رمضان وأعطيه العلاج ثم أعود إلى منزلى للإفطار مع أسرتي ولم أشعر أننى محتاج لإجازة فقد كنت أعمل عن طيب خاطر... فرئيس الجمهورية الذي جعلتني الأقدار طبيبه الخاص كان يعاني من متاعب صحية فعلا و هذا ما أعطى عملى قيمة خاصة وأهمية ،وأيضًا كان عبدالناصر كإنسان دمث الخلق وهو أيضا أولاني نوعًا من الثقة كنت أشعر بها وقد كانت لمشكلاته الصحية أولوية في تفكيري و اهتمامي بطريقة علمية، وكان فريق العمل الذي يشرف على رعايته الصحية متجانسا ومتعاونا وعلى أكبر قدر من الكفاءة فكنت سعيدا بتقبل تعليماته وتوجيهاته، ولكن الرئيس في الوقت نفسه كان يجرى، وكنا نحن نلهث وراءه ونري أنه يفعل ذلك من أجل وطنه وأمته فعلينا أن نحذو حذوه ونحاول تخفيف آثار هذا الجهد الجبار على صحته.

وفجأة توقف كل شيء وانفرط العقد وساد الساحة سكون عميق.

وكان غريبا أن أكون وسط مجموعة ممن كانوا يعملون مع عبدالناصر وتصادف أن قابلنا من لا نعرفهم فى الطريق فوجدت أحدهم يقول لنا "راحت عليكم" فرددت قائلا إنها لم تأت إلى لتذهب عنى فلم تكن بالنسبة لى إلا مسئولية كبرى وتكليفا قبل أن تكون تشريفًا.

ولأننى أعتقد أن الله خلق لنا عينين فى مقدمة الرأس لكى ننظر إلى الأمام ولو شاء أن ننظر إلى الخلف لخلق لنا عينين أخريين خلف الرأس، على هذا الأساس على الإنسان أن ينظر دائما إلى الأمام ويفكر فى المستقبل الذى ينمو فى رحم الحاضر ولاعودة إلى الوراء وغدا يبدأ دائمًا يوم جديد.

وكان الرئيس أنور السادات قد أصدر قرارًا بإنشاء معهد ناصر للبحوث والعلاج في ٢٧ أكتوبر ١٩٧٠م وعين الوزير محمد أحمد رئيسا لمجلس الإدارة والدكتور عبد الحميد مرتجى مديرا عاما للمعهد وعينت أمينًا عامًا لمجلس الإدارة.

وفى هذا الوقت كان والدى يعانى كثيرًا من المشاكل الصحية فى القلب والجهاز البولى ونقلته إلى مستشفى دار الشفاء ،ولكن المشاكل الصحية زادت عليه وأصبحت حالته الصحية تنذر بالخطر وصدر له قرار بالعلاج فى لندن، وسافرت به فى ٣١ ديسمبر ١٩٧٠م ونقلناه بصعوبة والمحاليل فى ذراعه وعندما وصلنا إلى لندن نقلته بعربة إسعاف إلى المستشفى وبدءوا علاجه فى الحال بعد عمل الأبحاث اللازمة وكان مستشفى عام ومبانيه قديمة ولكنه كان على درجة كبيرة من النظام والنظافة، وكان يسدلون الستائر على الفراش فى الصباح

وتقوم الممرضات بعمل حمام له بماء دافئ وقد جعله التمريض والرعاية الصحية يقول لى ذات يوم إن هذه البلاد هى التى تطبق تعاليم الإسلام التى لا تطبقها بلاد المسلمين، وأجريت له عملية جراحية كبرى وشاءت عناية الله أن يشفى ونعود إلى أرض الوطن فى ١٥ مارس٧١ وهو يسير على قدميه. وقد جعلتنى هذه الرحلة أتوق إلى العودة إلى لندن للدراسة والمران في مجال عملى، وعدت إلى العمل في مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية التى التحقت بها بعد حصولى على الدكتوراه بالإضافة إلى عملى في عيادتى الخاصة وعملى في رئاسة الجمهورية.

# رحلةإلى يوغوسلافيا وحرب أكتوبر

كان الرئيس عبد الناصر ـ كما هو معروف ـ أحد مؤسسى مجموعة عدم الانحياز مع جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند و جوزيب بروز تيتو رئيس جمهوريات يوغوسلافيا، كانت الصداقة وثيقة جدا بين عبدالناصر و تيتو. وعندما توفى عبدالناصر حضر تيتو كما حضر معظم قادة العالم لتشييع الجنازة أو للعزاء.

وبعد فترة دعا الرئيس تيتو والسيدة حرمه حرم الرئيس الراحل عبدالناصر لقضاء ثلاثة أسابيع في يوغوسلافيا كنوع من التخفيف ومقاومة الأحزان، وفعلا رافقها أصغر أبنائها عبدالحكيم وسافرت معها في هذه الرحلة فلم تكن قد شفيت بعد من آثار صدمة وفاة عبدالناصر، وكان في استقبالها الرئيس تيتو وحرمه التي لازمتها خلال أيام الرحلة.

وعندها وصلنا جزيرة بريونى. وكانت مكان الإقامة - تجولنا فيها وكانت أكثر من رائعة، فقد كانت تحتوى على مزارع نموذجية للورود والنباتات النادرة كما كان فيها حديقة للحيوانات، وكانت شواطئها جميلة وهادئة ومخصص فيها أماكن للسباحة. أما بالنسبة للإقامة فكانت توجد استراحتان فاخرتان مجهزتان تجهيزًا كاملاً. وبالإضافة لهذا فقد كانوا يقدمون لنا المأكولات وأنواع الفاكهة التى تتميزيها يوغوسلافيا.

the form of the work the contract of the state of the foreign state of the form of the state of



مع الرئيس تيتو والسيدة حرمه والسيدة حرم الرئيس عبدالناصر في جريدة يريوني بيوغوسلافيا.

وأشعرت هذه الزيارة حرم الرئيس عبد الناصر بأن هناك في العالم من يقدرون الرئيس الراحل حق قدره و يعتبرونه زعيما عالميا وليس عربيًا فقط، وقد رفعت هذه الزيارة الروح المعنوية للسيدة حرم الرئيس عبد الناصر التي ولم تكن تحتاج لأية مساعدة طبية خلال الرحلة.

فى آخر عام ١٩٧١م صدر قرار ١٧٩لعام ١٩٧١م بعلاج المهندس خالد عبدالناصر فى لندن، وكان يعانى من مشكلة صحية فى العظام، ورافقته فى الزيارة التى لم تستمر أكثر من عشرة أيام وأعدت للقنصل باقى نفقات الإقامة وكانت مبلغ ٧٩٠ جنيه إسترليني،

وفى عام ١٩٧٢م صدر قرار مستشار الأمن القومى برئاسة الجمهورية رقم ١١١لسنة ١٩٧٢م بانتدابى للعمل بجامعة الأزهر ثلاث مرات أسبوعيا بواقع ساعتين كل مرة، وكان أستاذى الدكتور صلاح إبراهيم قد انتدبنى للتدريس فى قسم باطنة عامة، وكان رئيسًا له فضلا عن أنه أول من أنشأه وكان الدكتور صلاح إبراهيم متفرغًا للعلم والتدريس وله مؤلفات كبيرة فى مجال أمراض باطنة ينتفع بها الطلبة والخريجون وكانت كلية طب الأزهر فى ذلك الوقت تضم البنين والبنات معا. ولاشك أن التدريس الجامعى هو أفضل مصادر المعرفة فى مهنة الطب، فالمعرفة العلمية تتضاعف فى هذا المجال كل المصورة معقولة إلا بالتدريس والدراسة بكلية الطب. وفيما بعد أصبحت كلية طب الأزهر كليتين واحدة للبنين وأخرى للبنات. وفيما بعد استمر انتدابى للتدريس فى كلية طب البنات، وكانت رحلتى فى

التعليم الجامعي لا تقل عن ٢٥ عاما.

وفى صيف عام ١٩٧٢م توفى لى طفل عن عمر يناهز العامين، وكان كل من يراه يداعبه فى المنزل أو فى الطريق، ولكن تدهورت صحته ومات فجأة وكانت وفاته نكسة كبرى بالنسبة لى تجاوزتها بصعوبة. وكنت دائما أقول فى مثل هذه الظروف غدا يوم آخر، والموت هو الحقيقة الوحيدة المؤكد حدوثها فى هذه الحياة، ونحن نأتى للحياة بدون إرادتنا ونغادرها رغم إرادتنا.

فى ٦ أكتوبر ١٩٧٣م عبرت مصر قناة السويس، عبر الجندى المصرى الهزيمة إلى النصر وحقق معجزة بكل المقاييس، واخترق الساتر الترابى شرق القناة لا بالقنبلة الذرية كما قيل تعبيرًا عن المستحيل و لكن بالقنبلة التى لم يتوقعها أحد.

وكانت إعادة بناء القوات المسلحة بجدية و كفاءة و التدريب المتواصل في حرب الاستنزاف هي السبيل الذي أدى إلى العبور، وكان التضامن العربي قويًا داعمًا مؤيدًا مساندًا ماديًا و معنويًا.

وكان الجندى السورى على نفس المستوى كفاءة و اقتدارًا، و كنا معًا يشد بعضنا أزر بعض. و كان سلاح النفط عونًا لنا على الانتصار.

ولكن الإمبراطورية الأمريكية الصاعدة أعادت حساباتها لصالح اسرائيل ووضعت استراتيجية جديدة للسيطرة على المنطقة تتلخص في منع تواجد مصر خارج حدودها، و كسر وحدة العرب، و تحييد الدول العربية واحدة وراء الأخرى، والعمل على أن تصبح إسرائيل أقوى من الدول العربية مجتمعة، و العمل على تشجيع استثمارعوائد النفط داخل الولايات المتحدة، وجعل حقول النفط تحت السيطرة

الأمريكية المباشرة.

وعموما تحاول الإمبراطورية الأمريكية تغيير الشرق الأوسط وجعل إسرائيل عاصمة الشرق الأوسط الجديد، وإن كنت أعتقد أن دون ذلك خرط القتاد،

# مهمةعلميةفىلنان

مع استمرار عملى أمينًا عامًا لمجلس إدارة معهد ناصر شعرت بأن هذا العمل لا يلائمنى وأنه لن يكون لى فيه أية إضافة فأخذت أسعى للسفر إلى الخارج فى زيارة أوبعثة علمية. وأخيرا لاحت لى فرصة السفر فى مهمة علمية فى مستشفى نيوشارنج كروس تحت إشراف الدكتور بيتر نيكسون أحد كبار أطباء القلب بترشيح من الدكتور صلاح خاطر، وكان طبيبًا مصريًا يعمل ويعيش فى لندن وفيما بعد اشترى مستشفى السلام الدولى بالمعادى.. وكانت المهمة العلمية لدراسة الوسائل غير النافذة لتشخيص أمراض القلب ودراسة مراكز الرعاية الحرجة للشريان التاجى.

فى ٣١مايو١٩٧٣م صدر قرار ٧٧٩لسنة١٩٧٣م بترقيتى إلى درجة مدير عام برئاسة الجمهورية ولم أشعر بأى تغيير مادى أو معنوى.

وسافرت إلى لندن في ٣١ ديسمبر ١٩٧٣م وكنا في حالة نشوة وسرور لانتصارنا في حرب أكتوبر ٧٣ و عندما انتظمت في مستشفى نيوتشارينج كروس وجدت الدكتور بيتر نيكسون يعالج أمراض القلب بطريقة مختلفة، فكان يعطى البعد الاجتماعي و النفسي أهمية قصوي، و من ذلك أن بعض توصياته كانت تذهب إلى المجلس المحلى

فى المدينة كطلب تغيير مسكن المريض على سبيل المثال. كما كان يصحب معه فى المرور أخصائى نفسى. و قد حدث ذات يوم أن لاحظ فى ملف إحدى مريضاته ارتفاعا فى ضغط الدم بصورة منتظمة ويحدث ذلك فى يومين فى الأسبوع، فطلب من المرضة أن تسجل ما يحدث فى هذين اليومين و فى المرور التالى أخبرته الممرضة أن زوج المريضة يزورها فى نفس اليومين و أن ضغطها يرتفع مع الزيارة. فى والحال طلب الدكتور نيكسون من الممرضة إرسال خطاب إلى الزوج للحضور لمقابلته، وكان الدكتور نيكسون متحفظا فى إعطاء الدواء. وكان دائما يقول إن التوتر يرفع الضغط و السكر و الدهنيات و حمض البوليك فى الدم و مثل هذا المريض يحتاج إلى دواء واحد يعالج الحالة النفسية و التوتر بدلا من دواء يعالج الضغط وآخر يخفض السكر وثالث يخفض الدهنيات ورابع يخفض حمض البوليك. أى أنه كان يعالج المريض وليس إعراض المرض.

وفيما بعد لاحظت أن نسبة من يترددون على عيادات باطنة بأمراض عضوية لا يزيدون عن ثلثى المرضى الرجال ونصف المرضى النساء و الباقى يعانى من أمراض "نفسجسمية"، وهذه ملاحظة شخصية وليست بحثًا علميًا.

ومع انتظامى فى الحضور فى مستشفى نيوتشارينج كروس أتيحت لى فرصة فى الوقت نفسه للالتحاق بمعهد الصدر و القلب فى برومبتون كزميل زائر. فكنت أقسم الوقت بين نيوتشاريج كروس ومعهد الصدر و القلب و فى هذا المعهد كنا ٦ أطباء زائرين؛ ضابط طبيب سورى موفد من القوات المسلحة، واثنان من الولايات المتحدة،

وواحد من جنوب شرق آسيا بالإضافة إلى، و كان الزميل السورى يتمرن على عمل قسطرة القلب التى كانت فى بدايتها. وعلى الرغم من لغته الإنجليزية الضعيفة مقارنة بلغته الفرنسية الطلقة فقد كان مثابرًا و تحمل الكثير حتى استطاع عمل القسطرة بمفرده. أما أنا فكنت أتمرن على الوسائل غير النافذة لتشخيص أمراض القلب، وكانت هذه الوسائل هى الموجات الصوتية التى كانت فى بدايتها، وتسجيل رسم القلب أثناء المجهود القلب ٢٤ ساعة بجهاز هولتر، وأيضًا تسجيل رسم القلب أثناء المجهود العضلى الشديد، كما أننى كنت أحضر بانتظام فى وحدة العناية المركزة للشريان التاجى.

و كان من الطبيعى أن أمضى أكثر أوقاتى مع الزميل السورى. و فى حلقات المرور كانوا يقدمون شايًا ولبنًا وسكرًا وبسكويتًا على منضدة يأخذ منها الأطباء وكنت أنا وزميلى نأخذ الشاى و نضيف إليه السكر، و لكننا اكتشفنا بعد بضعة أيام أننا وحدنا الذين كنا نضيف السكر. أيضا حدث ذات يوم أن كنت أنتظر المصعد للصعود للدور الثالث فقابلنى رئيس القسم و كان يناهز الستين من العمر فقال لى أليس من الأفضل تحريك رجليك ؟ فصعدت على السلم و لاحظت فيما بعد أن جميع الأطباء يستعملون السلم و أن المصعد للمرضى.

و كان الزميل السورى شديد الحماس، و ذات يوم قال لى إنه ينوى بعد العودة لسوريا إنشاء معمل كامل التجهيز لقسطرة القلب فقلت له سأحتفظ بتعليقى على ما تنويه فى اجتماع أطباء القسم الذى كان يعقد يوم الخميس من كل أسبوع، وفى هذا الاجتماع يحضر معظم أطباء القسم لدراسة الحالات الصعبة، وقلت للزميل السورى بعد أن

انتهى الاجتماع ألم تلاحظ أن هؤلاء الأطباء يعملون جميعا كفريق فالنائب يقف أولا ليشرح الحالة، ثم يقف طبيب الأشعة فيصفها بطريقة دقيقة جدا كأنه يصف لوحة فنية، ثم يقف طبيب آخر ليصف الموجات الصوتية للقلب، ثم آخر ليشرح نتائج القسطرة القلبية، وبعد ذلك رئيس قسم القلب الباطنى ليعطى موجزا للموقف، ثم يقف جراح قلب الكبار ويقول رأيه إذا كان هناك علاج جراحى. وكان يحضر أيضا طبيب باطنى قلب الأطفال، و طبيب جراح قلب الأطفال، علاوة على خبير في التغذية و خبير في العلاج الطبيعي. و هؤلاء جميعًا يدلون برأيهم كفريق يعمل من أجل هدف واحد. و قلت للأخ السورى لقد رأيت فريقًا مثل فريق الكرة لا يقل عن ١٠ أطباء يدلون جميعهم برأيهم للوصول إلى القرار السليم إذا فعلت هذا تكون قد وعيت الدرس أما إذا كنت أكفأ طبيب قسطرة وحدك فلن تصل إلى القرار السليم.

هكذا أمضيت سبعة أشهر ما بين نيوتشارينج كروس و معهد الصدر و القلب الذي منحنى شهادة زميل زائر.

و فى آخر المدة كنت قد استقدمت زوجتى و اشتريت سيارة . وجدير بالذكر أن أحد رجال الأعمال المصريين أقرضنى ١٠٠٠ جنيه استرلينى دون سابق معرفة من أجل شراء السيارة و رفض أخذ إيصال و مزقه و أشار على أن أرد المبلغ لأسرته بالجنيه المصرى حسب السعر الرسمى فى القاهرة عند عودتى، وقد فعلت ذلك.

و فى طريق العودة بالسيارة سافرت مع زوجتى من لندن إلى دوفر وعبرنا المانش إلى كاليه فى فرنسا ثم إلى باريس ومن باريس إلى ليون

ثم إلى جنيف فى سويسرا ثم تورين فى إيطاليا، ثم عبرنا الريفيرا الفرنسية إلى مرسيليا و من مرسيليا عدنا إلى الإسكندرية بالباخرة فى أغسطس.

وقبل عودتى إلى القاهرة كنت قد اشتريت جهاز رسم قلب وجهازًا آخر صغيرًا لقياس قدرة الجهاز التنفسى، وعندما عدت إلى القاهرة استعدت ضريبة المبيعات التى دفعتها في لندن على أساس أننى اشتريت هذه الأجهزة من لندن لنقلها إلى القاهرة.

وبعد أن عدت انتظمت في عملى في الإدارة الطبية للرئاسة بالإضافة إلى التدريس في جامعة الأزهر والعمل في مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية وإن كنت أكثر نشاطا ورغبة في مزيد من المعرفة، وكنت قد عدت من لندن بكثير من الكتب التي أعطنتي حصيلة جيدة من المعلومات.

فى ١٩ فسبراير ٧٦ تم ترقيبتى إلى درجة وكيل وزارة برئاسة الجمهورية دون أن يحدث لى أى تغيير عدا كتابة الوظيفة كلقب على الورق.

## مهمة علمية في الولايات المتحدة

فى صيف عام ١٩٧٦م وصلنى خطاب من الدكتور فؤاد الطاهر المقيم فى بتسبرج بالولايات المتحدة يخبرنى فيه أن الدكتور شارلز ويتسلى أستاذ الاقتصاد فى جامعة بنسلفانيا فى مدينة فيلادلفيا قادم إلى القاهرة وسيقيم فى فندق سميراميس، وذكر فى خطابه أن الدكتور ويتسلى يحب العرب وأوصانى بالاعتناء به وحدد لى ميعاد وصوله إلى القاهرة. وفعلا اتصلت به تليفونيا و اتفقنا على موعد للقاء صباح اليوم التالى فى الفندق. وعندما توجهت إلى الفندق فى الصباح قابلنى الضيف بعبارات غاضبة وأخبرنى أننى تأخرت عن السياح قابلنى الضيف بعبارات غاضبة وأخبرنى أننى تأخرت عن أننى تأخرت و لكن الخطأ كان بسبب ساعة جديدة لم أقم بضبطها وكان أول يوم أستعملها و لم ألحظ أن فرق التوقيت ساعة. و عموما فقد تحول غضب الضيف بعد ذلك إلى نوع من الصداقة، فقد رافقته في بعض جولاته فى خان الخليلى كما ساعدته فى زيارة بعض المتاحف فى بعض الأمور الهامشية مثل إصلاح حقائب السفر.

وعندما قارب ميعاد الرحيل سألنى عما إذا كنت أريد شيئا من الولايات المتحدة فقلت له إننى أتطلع للسفر للعمل والدراسة في كلية الطب، وأعطيته تقريرا عن سيرتى الذاتية، و لم يمض أكثر من شهر حتى وصلتنى دعوة للحضور بقسم القلب من الدكتور جوزيف برلوف رئيس القسم فى جامعة بنسلفانيا فتقدمت إلى رئاسة الجمهورية للموافقة على السفر ووافق السيد حسن كامل رئيس الديوان، ولكننى فوجئت بأن نائب الرئيس السيد حسنى مبارك وكان مسئولا عن رئاسة الجمهورية يصدر قرارًا بمنع السفر للخارج لجميع موظفى الرئاسة لترشيد الإنفاق ولكنه استثنانى من هذا القرار، وكنت الوحيد الذى وافق على سفره و أعتقد أن السبب أنها كانت زيارة علمية. وفى الحقيقة كنت مترددًا بعض الشيء لمرض والدى وكنت أرى أن الأب والأم عندما يتقدم بهما العمر تزداد حاجتهما إلى أبنائهما أما السفر فهو تخلى عنهما، وتزداد الأمور صعوبة إذا كان الابن طبيبًا.

ولكن والدى أصر على سفرى و كان العيد قد أقبل، وأخيرا وبعد تردد قررت السفر بعد العيد مباشرة. وأثناء إجازة العيد طلب منى مواطن كان يتردد على العيادة أن أقابله فى العيادة للكشف على زوج اخته و كان يعيش فى الولايات المتحدة وعلى الرغم من غرابة الطلب من مصرى يعيش فى الولايات المتحدة أن ينتهز فرصة وجوده فى مصر لإجراء كشف طبى فقد قطعت الإجازة و قابلته فى العيادة وأجريت الكشف الطبى المطلوب، وكان هذا الشخص يعمل فى شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا فى مكتب نيويورك، وأخبرتى أنه سيسافر بعد يوم و كان هذا قبل ميعاد سفرى بيومين واسم هذا المواطن سعد فريد خليل.

وعمومًا فعندما وصلت إلى مطار نيويورك في أول اكتوبر١٩٧٦م وجدت من ينتظرني و يصحبني إلى مكتب لوفتهانزا حيث كان المواطن المصرى سعد فريد خليل ينتظرني، و كنت أتطلع للسفر إلى فيلادلفيا حيث توجد جامعة بنسلفانيا في اليوم نفسه، ولكن سعد فريد لم يوافق لأن اليوم كان جمعة والإجازة الأسبوعية يومي السبت و الأحد و لا فائدة من سفرى. و استضافني سعد فريد خليل في منزله يومين ورفض رفضا باتا أن أقيم في فندق و عندما حل ميعاد الرحيل أوصلني إلى المطار و اطمأن على حتى ركبت طائرة فلادلفيا. و في الواقع فإنني كلما تذكرت هذا الموقف أشعر بأن المصريين نسيج واحد و أن التعصب صناعة أجنبية.

كنت فى ذلك الوقت أدخن السجائر بشراهة، و كنت قد بدأت هذه العادة الرذيلة بعد تخرجى من كلية الطب، و كنت أدخن أحيانا و أمتنع أحيانا أخرى، و كنت أعتقد أننى أستطيع ترك التدخين فى أى وقت أشاء" إلا أننى عندمت حاولت ذلك بجد أدركت صعوبة ترك السيجارة، و فى رمضان السابق على سفرى حاولت ترك التدخين فلم أستطع وعندما ركبت الطائرة اعتقدت أن الفرصة سانحة لترك التدخين ابتداء من ركوب الطائرة إلا أننى وجدت نفسى أشترى سجائر من السوق الحرة على الطائرة.

وأخذت أدخن باستمرار أثناء تواجدى في نيويورك" إلا أننى عندما وصلت إلى فلادلفيا وسألت في الجامعة عن مكان إقامة أرشدتني العلاقات العامة إلى أحد الفنادق القريبة، وهناك أخبرني الاستقبال في الفندق عن وجود ثلاثة شروط للنزول في الفندق أولها عدم

التدخين ووجدت أن هذه فرصة ثمينة للامتناع عن التدخين والشرط الثائى؛ ممنوع المشروبات الكحولية وأنا لا أشرب فعلا والشرط الثالث ممنوع استقبال زوار فى الحجرات، ولم أكن أعرف أحدًا فى هذه المدينة وبالطبع وافقت على الشروط الثلاثة فكان فى نظرى أغرب فندق، بالإضافة إلى أن هناك شرطا آخر أكثر غرابة فقد كانت السيدات فى طابق و الرجال فى طابق آخر بالتبادل وكان محظورًا على الرجال والسيدات المتزوجين الإقامة فى غرفة واحدة الرجل عليه الإقامة فى دور السيدات، وكان الفندق واحدا من سلسلة فنادق تتبع جمعية دينية كانت هذه شروط الإقامة فيها. واسم اللوكاندة Divine Txacy

وفى المستشفى لم يكن هناك تدخين إلا فى المطعم. وكان من الصعب ترك حلقات الدرس من الساعة ٩ صباحا إلى الخامسة بعد الظهر و النزول إلى المطعم للتدخين، وكانت هناك لافتات تمنع التدخين فى كل مكان بالمستشفى، و أتذكر أن عقوبة التدخين فى أماكن انتظار المصعد كانت ٥٠٠ دولار تحصل فورا.

وبعد الساعة الخامسة كنت أقضى الوقت فى المكتبة وهى أفضل مكان فعلا لقضاء الوقت، فالأرض مفروشة بالموكيت و يمكن خلع الحذاء والتجول بسهولة والمقاعد وثيرة وتوجد ماكينات آلية لشراء السندويتشات والمشروبات، وكانت المكتبة مزودة بالأفلام العلمية والمجلات المجمعة فى ميكروفيلم و الكمبيوتر والأقراص المرنة والأسطوانات المغنطة و الكتب و ماكينات تصوير الأوراق والدوريات العلمية والكتب. وفى الواقع فإن المكتبات كانت أهم الأماكن التى زرتها العلمية والكتب. وفى الواقع فإن المكتبات كانت أهم الأماكن التى زرتها

فى الولايات المتحدة بما فيها من تجهيزات تساعد على سهولة نقل المعرفة وعمل الأبحاث، وكانت هذه المكتبات مفتوحة من الصباح حتى الثانية عشرة مساء، ولهذا كانت مكتبة جامعة بنسلفانيا هى المكان الذى أقضى فيه أمسياتى بصفة دائمة خلال فترة وجودى فى مدينة فلادلفيا.

إذا كانت المكتبات العلمية على هذه الدرجة من الكفاءة فلاشك أنها تيسر للجامعة تأدية أولى وظائفها وهى نقل المعرفة وتجعل قاعات الدرس والنشاط العلمى موجهًا لخدمة البحث العلمى وهو الوظيفة الثانية للجامعة وهى صناعة المعرفة عن طريق البحث العلمى، أما خدمة المجتمع والمساهمة في التتمية وهى وظيفة الجامعة الثالثة فتتم من خلال تحقيق الوظيفة الثانية،

وهكذا توفر هذه المكتبات الشاملة خدمة نقل المعرفة وتسهل على الجامعة التركيز على صناعة المعرفة بالبحث العلمي .

أما رئيس القسم الدكتور جوزيف برلوف فقد كان يهوديا وكانت ملامحه شرقية، وكان ودودًا للغاية ومتفرغًا لعمله، وكان مؤلف أحد المراجع العالمية في أمراض قلب الأطفال الوراثية وكان على درجة كبيرة من المهارة والكفاءة، وكان يجلس في مكتبه بالساعات لإصدار نسخة جديدة من كتابه فكان يسجل ما يريد كتابته في جهاز تسجيل وتقوم السكرتيرة بنسخه وكتابته. وكان حريصًا على حضور حلقات الدرس واجتماعات القسم وعندما طلبت منه قضاء فترة تدريب في المعاهد القومية للصحة في بشسدا في مريلاند لم يتردد في مكالمة رئيس وحدة القلب في المعاهد وفعلا سافرت إلى مريلاند.

وكان رئيس القسم في مريلاند يهوديًا أيضا. وكنت منتظمًا في حضور حلقات الدرس والمحاضرات، ولكن أغلب نشاط الوحدة كان متجهاً للأبحاث وفي العيادة الخارجية. كانوا قد خصصوا عيادة خاصة للكشف على مرضى ضيق الصمام الأورطي الخلقي الناشئ عن تضخم عنضلة القلب أسفل الصمام وفي الحاجز الذي يفصل البطينين وأثناء الكشف على أحد الأطفال حديثي الولادة كان سمك عضلة القلب أكثر من المعتاد كثيرا فأصر الطبيب المنوط به تسجيل هذه الحالات على أن أشاهد هذا التضخم غير المعتاد في هذه السن، وعند تسجيل بيانات الفحص بالموجات فوق الصوتية لحالة الطفلة ذكرت للزميل الأمريكي أنه كان يتعين علينا فحص قلب الأب وقلب الأم بالموجات فوق الصوتية لمعرفة ما إذا كان أحدهما أو كلاهما مصابًا بنفس المرض، وأعجبت الفكرة الطبيب الأمريكي واستدعى أب وأم الطفلة وفحصهما بالموجات فوق الصوتية وفعلا وجد أحدهما يعانى من نفس المرض بدرجة كبيرة واهتم الطبيب الأمريكي بالأمر وسألنى ما إذا كنا نفحص جميع آباء وأمهات الأطفال الذين يعانون من ضيق الصمام الأورطى الخلقى بصورة روتينية وذكرت للطبيب الأمريكي أن مصر في ذلك الوقت كان فيها جهازان فقط لفحص القلب بالموجات فوق الصوتية واحد في جامعة عين شمس والآخر في جامعة القاهرة، أيضًا قلت له إنه لا توجد عندنا وسائل لاستدعاء أهالي الأطفال لعمل الموجات فوق الصوتية ، كما أننا لا نخصص عيادات لعمل مسح شامل لبعض الأمراض كما هو الحال في الولايات المتحدة.

وفى فترة التمرين فى عيادة القلب التخصصية فى مريلاند كنت أقيم فى إحدى ضواحى واشنطن مع أسرة أمريكية، وكانت السيدة الأمريكية دائمة السؤال عما يؤكل ولا يؤكل والكميات المسموح بها ولم تكن السيدة بدينة حتى تكون حريصة إلى هذا الحد، وكان عمرها نحو ٥٥ عامًا وكانت منتظمة في دراسة عن التسويق وتعمل في الوقت نفسه سمسار عقارات، أي أنها كانت نشطة جدا، فقلت لها مرة أنت في غير حاجة إلى هذا الحرص الشديد على معرفة ما يؤكل ومالا يؤكل ووزنك أقرب للمثالي فأجابت بلهجة قاطعة أيها الرجل الصغير. (هكذا قالت) - إنني أرغب أن أعيش طويلاً وهم بذلك يعتقدون أن عليهم أن يعملوا كأنهم يعيشون أبدا.

وحدث أن سافرت إلى الولايات المتحدة ضمن الوفد المرافق للرئيس السادات بعد نحو سنة وكنت مازلت أتذكر المنزل الذى كنت أقيم فيه مع هذه الأسرة وفاجأتهم بزيارتى لهم، وأتذكر كيف استقبلونى بالترحيب والفرح وكيف أمضيت معهم وقتا في لقاء حميم.

وفى نهاية المدة فى المعاهد القومية للصحة طلبت من الدكتور جوزيف برلوف أن أمضى بعض الوقت فى إحدى مستشفيات نيويورك وهى المدينة التى كانت تنتهى منها جولتى فى الولايات المتحدة وفعلا اختار لى مستشفى مونت سينا فى نيويورك ورتب لى زيارة لمدة شهر وقد تم ترتيب الزيارة بسه ولة فقد كان رئيس قسم القلب فى المستشفى يهوديًا أيضًا وعندما حان موعد انتقالى إلى نيويورك فضلت السفر بالقطار فمن ناحية يمكننى التمتع بمشاهدة الساحل الشرقى فى الولايات المتحدة الممتد من واشنطن إلى نيويورك وكذلك تجرية السفر بالقطار وهو مالم أجره قبل ذلك. وكانت الرحلة ممتعة والمناظر خلابة على طول الطريق، وكان القطار يتوقف فى بعض

المحطات التي يمر عليها، وحدث أن ركبت بجانبي إحدى الأمريكيات من إحدى المحطات ولاحظت أن القطار يعلن عن المحطة التي سيمر عليها أو يقف عندها وينصح المسافرين بعدم ترك أماكنهم أثناء وقوف القطار، وسألتنى الراكبة الأمريكية عما يذاع قبل دخول أية محطة فقلت لها إنه لا أحد يذيع ولكنه تسجيل يعلن بصورة روتينية عن المحطات التى يقف فيها القطار ويوجه بعض النصائح للركاب، وسألتنى عما إذا كنت أجنبيًا فأجبتها أننى مصرى وسألتنى عن لغتى الإنجليزية أين تعلمتها فأخبرتها في المدرسة الثانوية كلغة أجنبية وفي كلية الطب كلغة الدراسة وسألتها هل سافرت خارج الولايات المتحدة فأجابت بأنها سافرت مرة خارج الولايات المتحدة وعندما سألتها أين وجدتها تنكمش على كرسيها بجوار النافذة مبتعدة عنى بأكثر مايمكن وتجيب: إلى إسرائيل. فقلت لها إنها لابد أن تكون يهودية فأجابت بالإبجاب وقلت لها إن ما وجدته في الولايات المتحدة ينفي أن اليهود أقلية فرئيس قسم القلب في جامعة بنسلفانيا وكذلك في الماهد القومية للصحة في مريلاند وكذلك رئيس قسم القلب في مستشفى مونت سينا جميمهم يهود بل أن من ركبت القطار صدفة بجانبي يه ودية أيضا وقلت لها إنه من الصعب على هذا الأساس أن تكونوا أقلية ولكنها أفادت بأن الساحل الشرقى للولايات المتحدة هو أول ما وصل إليه المستوطنون من أوروبا عند اكتشاف أمريكا، وقد كان ولايزال مركز التجارة في أمريكا وتبادل البضائع بين أوروبا وأمريكا وفى هذه الأماكن ينشط اليهود لذلك تجدهم بكثرة على الساحل الشرقي. وقلت لها إنني لا أجد تفسيرًا لخوفها منى عندما ذكرت أنها يهودية، وقلت لها إن جميع الأديان ازدهرت وقويت في مصر بل يمكن ان نقول إن الديانة اليهودية نشأت في مصر ونحن نعلم أن إخناتون أول من نادى بالتوحيد وأعلن ديانة تؤمن بإله واحد ورمز له بقرص الشمس آتون ويقول فرويد وهو عالم يهودى في كتابه موسى مصريا أنه بعد حوالي ٣٠٠ سنة عندما بدأت ديانة آمون في الصعود ثانية في الوقت الذي أخذت فيه ديانة آتون في الاضمحلال وكان موسى مصريًا هرب من مصر التي بدأت تعود إليها ديانة آمون فذهب موسى إلى الرعاة في سيناء لينقل ديانة آتون وينشئ الديانة اليهودية هناك ونقل إلى الرعاة في سيناء العادات المصرية مثل الختان والأسماء المصرية مثل رمسيس وأحمس وأن الصورة الجديدة لديانة التوحيد التي نقلها موسى عن ديانة إخناتون آتون كانت هي الديانة اليهودية.

وعند هذا الحد أصبحت جارتى اليهودية كلها آذان صاغية، وقلت لها إن اليهود عاقبوا فرويد على ماجاء في الكتاب واتهموه بالشذوذ الجنسى واشتروا جميع نسخ الكتاب لنعه من التداول.

وقلت لها بعد الديانة اليهودية قويت الديانة المسيحية عندما وصلت إلى مصر.. وعندما وصل الإسلام إلى مصر ازدهر وانتشر جنوبًا وغربًا. وقلت لها إن المصريين أساسا متدينون وهم يريدون أن يعيشوا في سلام ويتفرغوا لتنمية بلادهم ولكن على الجانب الآخر فإن اليهود جاءوا من كل مكان يريدون أرضا يقيمون عليها في فلسطين ولا يمكن أن يحصلوا على الأرض إلا بالقتال فهم يعتدون ويحاولون إقناع العالم أنهم يريدون أن يعيشوا في سلام وهذا غير حقيقي، فهم يريدون أرضا يملكها غيرهم ولن يمتلكوها إلا بالحرب والعدوان، وعلى أصحاب الأرض أن يقاوموا ليبقوا على أرضهم وبالتالي فاليهود لن

يبقوا إلا بالعدوان والعرب لن يبقوا إلا بالمقاومة والأمريكان يتفهمون هذا الموقف ويتعاطفون مع اليهود فقد فعلوا هذا عندما استوطنوا أمريكا مع الهنود الحمر، وعلقت الراكبة اليهودية على كلامى، وكانت تعمل إخصائية اجتماعية فقالت إنها تتمنى أن يسمع والداها ماقلت ودعتنى لزيارتهم في إحدى ضواحى مدينة نيويورك ولكننى اعتذرت لها لضيق الوقت وانصرف كل منا إلى حال سبيله.

خلال وجودى فى مستشفى مونت سينا لاحظت أن الأطباء يخضعون جميع نشاطاتهم للبحوث الإحصائية فجميع المرضى تقريبا ينتظمون فى دراسات بحثية ولم يكن غريبا أن يسألنى أحد كبار الاستشاريين عن زميل لهم كان يعالج فى المستشفى عن حالته الصحية فأخبرته أنها متدهورة ولكن الغريب أنه قال لى يجب أن تلاحظه باستمرار وتسجل حالته دقيقة بدقيقة قبل أن يموت؛ لأن حالته مدرجة فى بحث طبى. ولاحظت وجود بعض نجوم الطب فى هذه المستشفى وعلى سبيل المثال قابلت يوما أحد الأطباء فى المصعد وكان يحمل شارة تحمل اسمه وكان جورلين فسألته إن كان هو صاحب معادلة جورلين التى تقيس كمية الدم التى يدفعها القلب فى كل انقباض. ولما أجاب بالإيجاب وكنت قد لاحظت صغر سنه أخبرته أننى كنت أتوقع أن يكون أكبر من ذلك بكثير، فاعتبر هذه الملاحظة نوعا من التقدير وشكرنى.

كذلك لاحظت أن كل عنبر أو حجرة عمليات أو مدرج يحمل اسم متبرع ومعنى ذلك أن كل من يساهم ولو بسرير في عنبر يسجل اسمه فوق السرير. وكانت المستشفى جميعها مقامة بأموال التبرعات سواء

كانت من أفراد أو مؤسسات.

وفى نهاية كل يوم كان عدد من النواب يجتمعون لمراجعة تشخيص الكمبيوتر الذاتى لرسوم القلب غير الطبيعية التى تجرى فى المستشفى يومياً وكان عددها تقريباً ٢٠٠ رسم ويشير الكمبيوتر إلى أن ربعها غير طبيعى، وهذه الحالات هى التى كانت تراجع. وقد انتظمت فى هذه المجموعة.

وحدث أكثر من مرة أن قمت بتصحيح تشخيص رسم القلب الذي سجله الكمبيوتر. وعندما كثرت ملاحظاتي وجدت أحد الأطباء من خارج المستشفى يطلبني لكي أقابله في مكتبه خارج المستشفى وكان يتبع على ما أتذكر السلطات الصحية، وعندما قابلته علمت أنه المسئول عن التشخيص الذاتي لرسم القلب بالكمبيوتر وأنه مصمم البرنامج الذي يتولى متابعة الإشراف عليه، وأخبرني أنه علم بملاحظاتي وسيعمل على تلافيها ولكنه أخبرني أنه مستعد لعمل برنامج يطبق في القاهرة لتشخيص رسم القلب بالكمبيوتر وأن هذا البرنامج يعنى الاستغناء عن استخدام مئات الأطباء في مراجعة قراءة رسم القلب الذي يجرى في المستشفيات في القاهرة. فأخبرته بأن المستشفيات في الولايات المتحدة تجرى رسم القلب لجميع من يدخلون المستشفى ونحن في مصر نجري رسم القلب لمرضى القلب وبعض مرضى الباطني فقط، وهذا لا يحتاج لكثير من الأطباء لمراجعة تشخيص رسم القلب بالكمبيوتر. وكذلك أخبرته أن عدد الأطباء عندنا يكفى جدا لمراجعة الرسوم فالرسوم قليلة نسبيًا والأطباء عددهم أكثر بخلاف الحال في الولايات المتحدة فالرسوم كثيرة والأطباء أقل. وبالتالى فنحن فى مصر فى غير حاجة لمراجعة تشخيص رسم القلب بالكمبيوتر،

وفى طريق عودتى إلى القاهرة تأخر ميعاد إقلاع الطائرة من مطار نيويورك أكثر من عشر ساعات فأمضيت اليوم بأكمله فى المطار ولم يخبرنا أحد عن سبب تأخر الإقلاع، وكانت طائرة الخطوط الجوية الأمريكية TWA ولم تكن طائرة مصر للطيران التى كثيرًا ما نتهمها بالإهمال من أجل ساعة أو ساعتين تأخير، وأخيرًا عدت إلى القاهرة فى أول يناير ١٩٧٧م وأنا أشعر بإرهاق شديد حيث كانت تنتظرنى مفاجأة من العيار الثقيل.

### نزيففىالقاهرةوزيارةإلىباريس

لم يكن قد مضى على وصولى من الولايات المتحدة إلى القاهرة أكثر من ٢٤ ساعة حتى فوجئت بحدوث إغماء لى فى الصباح وأنا فى الحمام ثم حدوث إسهال أسود اللون وكان واضحًا حدوث نزيف من الاثنى عشر وفى الحال ذهبت إلى مستشفى المعادى وقابلنى زميل فى المستشفى من أوائل الأطباء الذين احترفوا عمل مناظير المعدة وبادرنى قائلا أنت فى أيد أمينة ولعله كان يريد أن يبعث الاطمئنان فى نفسى، وتم عمل المنظار وأكد أن النزيف من الاثنى عشر وكان التشخيص كما جاء فى تقرير مكتوب قرحة مزمنة بالاثنى عشر ليس بها تليف، ومكثت فى المستشفى بضعة أيام دون تحسن وفى الحال قررت الانتقال إلى مستشفى الجمهورية التى كنت أعمل فيها استشارى باطنة وطلبت زميلى الأستاذ الدكتور طلعت الجنجيهى الذى كان يشرف علىً فى رسالة الدكتوراه والذى كان على درجة عالية من الكفاءة والمهارة وحسن الخلق وفى الحال بدأ العلاج وأذكر أننى تلقيت سبع مرات نقل دم إلى جانب العلاج الدوائى.

وبعد فترة قصيرة لاتزيد عن أسبوع غادرت المستشفى لأقضى فترة نقاهة في منزلي عدت بعدها إلى عملي في رئاسة الجمهورية، ولم يمض أكثر من أسبوعين على خروجى من المستشفى إلا وتلقيت نكسة كبرى فقد توفى والدى فى أول فبراير ١٩٧٧م عن عمر يناهز ٧٤ عاما، وفى الحقيقة إذا طال العمر بالأب يعتاد الابن على وجوده ويصبح جزءا من واقع حياته فإذا رحل يفقد السند والتأييد والدعاء والدعم النفسى.

وبعد مرور ثلاثة شهور سافرت مع وفد رسمي إلى فرنسا، واتصلت قبل السفر بمستشارنا الطبي في باريس لحجز ميعاد لعمل منظار للمعدة في مركز متخصص وفعلا عندما وصلنا إلى باريس وجدته قد حـجـز لي في مـركـز تابع لوزارة الصـحـة، وذهبت إلى المركـز في ٢٦ إبريل١٩٧٧م حيث قام أحد الأطباء بالكشف عليَّ وعندما علم أنني طبيب وجدته يلغى بند الأجرثم يتركني ليتولاني رئيس القسم، وقرر بعد الكشف الطبي عمل المنظار في الحال وإعطائي مخدرًا موضعيًا في الحلق وبعد عمل المنظار وصف لي الدواء المطلوب وأخبرني بوجود بعض القرح السطحية التي تكون معرضة للنزف بسهولة وأنها تحدث نتيجة التوتر العصبي والإرهاق وكان هذا يخالف التشخيص في القاهرة كما أن التقرير الذي حصلت عليه وصف كل شيء ابتداء من التخدير إلى طول المسافة من الأنف إلى الاثنى عشر ووصف الغشاء المخاطى للمرىء والمعدة والاثنى عشر ولم يذكر شيئا عن قرحة مزمنة كما جاء في التشخيص الذي تم في القاهرة وأخبرني الطبيب الفرنسى أننى معرض لهذا النوع من القرح السطحية السهلة النزيف كلما اشتد على التوتر والقلق والإرهاق.. والملاحظ أن هذا النزيف حدث بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور من الامتناع عن التدخين، ولم يكن من قرحة مزمنة بالاثنى عشر يمكن أن يكون للتدخين دور مهم في جعلها تنزف،

ولكنه حدث من قرح سطحية سهلة النزف تحدث نتيجة التوتر والقلق والإرهاق، وهو ماكنت عليه خلال زيارتى للولايات المتحدة نتيجة لكثرة التنقل بين المراكز العلمية ومحاولة استيعاب أكبر قدر من التقدم في تشخيص وعلاج أمراض القلب في أقصر وقت ممكن. وقد أكدت لي زيارتي لفرنسا أن أكثر الناس علما هم أفضلهم خلقا، فقد كان سلوك الأطباء نحوى يتسم بالحميمية كزميل وإن لم أنطق لغتهم.

وجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور شكرى حنتر قام بعمل منظار معدة لى بعد عامين فى ٣٠ يوليو١٩٧٩م فى مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية، وكانت النتائج متطابقة مع منظار باريس كما كان التقرير على نفس الصورة وكان التشخيص التهابًا بالاثنى عشر مع بعض القرح السطحية،

#### رحلةإلى بيت الله الحرام

فى نوفمبر ١٩٧٩م سافرت إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج بصحبة زوجتى محققًا لها أهم أمنية فى حياتها، وكنت عضوًا فى بعثة الحج الرسمية. وعندما وصلنا إلى مكة المكرمة كان هذا ميعاد صلاة الفجر ووجدت مئات الآلاف وأهل مدينة بأكملها فى الشوارع التى كانت مكتظة بالمصلين قبلتهم الكعبة، وكان منظرا مهيبا يدعو إلى الخشوع. ورأيت المسلمين جميعا يقفون فى صفوف منتظمة الغنى بجانب الفقير والرئيس بجانب المرءوس ولا فرق بين مسلم وآخر جميعهم أمام الله سواء، وتذكرت أن هذا ما يحدث فى صلاة الجماعة فى كل وقت وأوان فنحن جميعًا نتساوى أمام الله. هذا قانون يؤكد أن المساواة ركن من أركان الدين الإسلامى، بالإضافة إلى أننا فى الحج نلس زيًا موحدًا بسيطًا يجعلنا جميعًا متشابهين ومتساويين. فالمساواة ركن من أركان الدين الإسلامى، بالإضافة إلى أننا فى الحج نلس زيًا موحدًا بسيطًا يجعلنا جميعًا متشابهين ومتساويين. فالمساواة ركن من أركان الإسلام.. نحن نتساوى أمام الله لا فرق لعربى على أعجمى إلا بالتقوى ولا يفرق الله بيننا إلا حسب أعمالنا.

وفى الدنيا نحن نتساوى أمام القانون فى الحقوق والواجبات لنا حقوق وعلينا واجبات نظمها القانون وهى أيضًا قانون لايجوز الخروج عنه. والخروج عنه يسبب تأخر الأمم وهلاكها واندثار الحضارات.. كما جاء في الحديث الشريف «إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا الذا سرق فيهم الغنى تركوه وإذا سرق فيهم الفقير أقاموا عليه الحد».

هذا ما طرأ على ذهنى وأنا أرى المسلمين فى صفوف منتظمة ويلبسون لباسًا واحدًا بسيطًا.

ولكن الناس يختلفون في القدرات العقلية والذكاء والتفكير وهناك من يعمل وهناك من لا يعمل. وهناك من يعلم وهناك من لا يعلم ولذلك فتحن نختلف في الرزق وفي الترتيب الاجتماعي وهذا أيضا قانون ( وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات ). وهناك من النظريات والنظم السياسية ما تدعو إلى المساواة بين الناس في الأرزاق باسم العدالة الاجتماعية. فهذا مخالف للطبيعة ولقانون الحياة فالمساواة تكون في الحقوق والواجبات وليس في الأرزاق .. وهناك من الدول من يطلق العنان للحرية الاقتصادية فتختلف الدخول بشدة وتزداد الفروق بين الطبقات بحيث يزداد الأغنياء غنى، ويزداد الفقراء فقرا وهذا مخالف فلا ينبغي أن يهدد اختلاف الرزق قاعدة العدل الاجتماعي.

إن الله جعل من المسلمين أمة وسطا وأكد المساواة فى الحقوق والواجبات وأكد اختلاف الأرزاق ولكنه فرض الزكاة لتحقيق التكافل الاجتماعى والتقريب بين الطبقات فالزكاة وهى فرض تعيد توزيع الثروة بين الغنى والفقير وهذا أيضًا قانون إلهى.

وذات يوم دعانى بعض الحجاج من الأصدقاء إلى النزول فى حجرة مخصصة للكبار من المصلين والحجاج للاجتماع والتعبد، ولكننى رفضت لشعورى بأن هذا نوع من التمييز داخل دور العبادة يهدد مبدأ المساواة. وقد حدث هذا أيضا لى فى مسجد الحسين رضى الله عنه

فى القاهرة عندما دعيت للانضمام إلى بعض الكبار فى قاعة خاصة ورفضت أيضا فلا تمييز داخل دور العبادة فهذا ضد المساواة،

وإذا كنا نتساوى أمام الله فى الثواب والعقاب ونختلف فى الأرزاق فنحن أيضا نختلف فى الشكل والملامح والأصوات، وأكثر من ستة مليارات نسمة على سطح الأرض لا يتماثلون أو يتشابهون وهنذا يعطى الإنسان نوعًا من الخصوصية والتفرد يجعل اختلاف الفكر والرأى والاعتقاد والطبائع سمة طبيعية لكل إنسان لا يجوز المساس بها أو تقييدها أو قمعها.

ونظرا لأننى طبيب وعضو فى بعثة الحج الرسمية فقد كان يتعين على المرور على الحجاج المصريين وتفقد أحوالهم الصحية. ووجدت أكثرهم يعيشون فى حجرات فى كل منها من سبعة إلى عشرة أفراد ومنهم من يطبخ بنفسه بجوار مرتبته الموضوعة فوق الأرض وبعض الحجرات بدون مروحة، ومعظمها بدون تكييف، وبعض دورات المياه بعيدة وعددها قليل وغالبا يوجد نقص فى مياه الشرب والوضوء ولكننى وجدت فى الغالبية العظمى منهم نوعًا من الرضا والقناعة يحمدون الله على أقل القليل. وعندما قارنت بين ما أنا عليه أنا وزوجتى (فلكل منا فراش وتكييف والماء متوفر ودورات المياه قريبة) وماهم عليه أحسست بنوع من الخجل. هل يمكن أن يكون جزائى عند الله مثل جزاء هؤلاء البسطاء القانعين بأقل القليل. أم أن الجزاء على قدر المشقة.. ولا أعلم الإجابة حتى الآن.

وعندما جلست في شرفة الطابق الثاني من بيت الله الحرام أشاهد

جموع الطائفين حول الكعبة، وجدت هذه الجموع لا تنقطع فجرًا وغروبا صباحا ومساء آناء الليل وأطراف النهار، وهي أيضا لا تنقطع على مدار العام .. وتذكرت أن الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي يجمع مثل هذه الحشود أتباعه سنويا في مدينة واحدة وفي وقت محدد . هؤلاء المسلمون فيهم الأبيض والأسود والأصفر من كل جنس وقومية ومذهب فيهم العربي والفارسي والكردي والتركي والإفريقي والهندي والآسيوي فيهم السني والشيعي .. هؤلاء جميعا يربطهم رباط واحد هو الإسلام وألف الله بين قلوبهم .. ألا نستطيع أن نأخذ العبرة ونعرف أن الاتحاد قوة وأن الجماعة لاتقهر وأن التعاون ضروري لحياة المسلمين.

وأسأل نفسى هل يمكن أن يجوع مسلم أو يدمر منزله أو يقطع رزقه لو أن كل حاج تبرع بقيمة قرش واحد تحفظ فى صندوق للطوارئ يخصص لإغاثة المسلمين، وهل يمكن أن يسمح الغرب لنا بذلك دون أن يفرض رقابته على هذه الأموال.

كيف يمكن أن تتحول الطاقة الهائلة الكامنة فى هؤلاء المسلمين إلى خدمة الإسلام والمسلمين.. كيف يمكن أن نوجه هذه الطاقة إلى التقدم العلمي ووحدة الاقتصاد.

إن التقدم العلمى هو أملنا الوحيد لعبور الفجوة الحضارية والنهوض من الكبوة التى نحن فيها. لقد كانت اللحظة الفارقة بيننا وبين إسرائيل حين امتلكت القنبلة الذرية وحرمنا أنفسنا من أن نمتلكها فأصبحت تراهن على فنائنا ونحن نراهن على بقائها. ولابد أن نفكر في توحيد وتطوير نظم التعليم في بلادنا بما يساير العصر

ونجعل للتعليم الأولوية الأولى في نشاطنا.

وفى اليوم الذى يستطيع فيه العرب توحيد العملة كما فعلت دول الاتحاد الأوروبى فسوف تجمعنا قوة واحدة تربط بين الأراضى الخصبة والمراعى الخضراء والعمالة الماهرة والصناع الأكفاء والمزارعين الخبراء والعلماء والمهنيين، والطاقة الهائلة والمواد الخام المتوفرة ،والقاعدة الصناعية التى هى أساس الطريق إلى النهضة.. ولن يحدث هذا إلا بتجميع الإرادات وشحذ العزائم على توحيد العملة وبناء الاقتصاد الموحد.

وأعود فأقول إن توحيد نظم التعليم وتوحيد العملة لابد أن تصبح هدفًا استراتيجيًا نسعى إليه.

وأثناء الحج كانت تجاورنا بعثة نادى القضاة وقد فوجئت بموت ثلاثة منهم وإصابة الرابع بجلطة فى الشريان التاجى. ومن يومها وأنا أصر على تأهيل من يريد أن يحج صحيًا، فبعض الناس يحمل بذور المرض دون أن تظهر أعراضه وخصوصا إذا تجاوز العمر الخمسين. وعلى ذلك فإننى أصر على أن من يريد أن يحج فعليه أن يسير يوميًا لمدة ساعتين أو يقطع خمسة كيلومترات على الأقل ولمدة أسبوعين قبل الحج على أن يكون السير والمعدة خالية إما قبل الأكل أو بعد الأكل بساعتين ونصف، وأن يكون السير عاديا وليس رياضيًا .. ومن الأفضل عمل بحوث طبية حسب رأى الطبيب.

وعندما عدت من الحج أحسست بضرورة أن أبدأ من جديد على أسس جديدة متمثلا قول النبى صلى الله عليه وسلم " اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا "

## مرحلةالثمانينيات

فى مرحلة الثمانينيات كنت قد تجاوزت الخمسين من العمر ووصلت إلى درجة وكيل وزارة وفكرت فى الانضمام للسلك الجامعى فقد كنت منتظمًا فى التدريس فى كلية طب الأزهر وأشارك فى كثير من الأبحاث وأناقش كثيرًا من رسائل الماجستير والدكتوراه فى مختلف الجامعات، وبالتالى فقد كنت أعتقد أن هذا إقرار للأمر الواقع. ولكننى فيما يبدو كنت مستغرقًا فى التفاؤل ففى كلية طب الأزهر بنات لم يوافق مجلس الكلية على الرغم من موافقة مجلس القسم. ربما لأنها كلية للبنات ويفضلون أن يكون أعضاء هيئة التدريس سيدات.

وعندما تقدمت إلى كلية طب المنوفية لم أوفق أيضًا، وكنت أعتقد أن الأبحاث التى تقدمت بها كافية لأن المشاركين فيها تمت ترقيتهم بها ولكنها عمومًا وجهة نظر غير ملزمة للجنة العلمية .. وكدنك كنت أعتقد أن حصولى على درجتين علميتين في مجال الجراحة يمكن أن يضيف وأن زياراتي العلمية لإنجلترا والولايات المتحدة قد يكون لها قيمة .. وعمومًا فقد كان ينقصني بحث يمكنني عمله والتقدم من جديد بعد مدة محددة، ولكنني لم أفعل و فيما بعد انتدبت للتدريس لطلاب

الدراسات العليا (ماچستير باطنة فى نفس كلية طب المنوفية فى عام ٩٢/ ٩٣ و لعامين بعد ذلك) و كان وكيل الكلية و رئيس أقسام باطنة اد جلال عامر رحمة الله،

وفى شهر يوليو ١٩٨٥م تمت ترقيتى إلى درجة وكيل أول وزارة، ونقلى إلى المجالس القومية المتخصصة وأتاح لى انضمامى إلى المجالس القومية فرصة ثمينة للتعرف على بعض من عقول مصر وعلمائها الذين استفدت ومازلت أستفيد من علمهم الواسع. وأتيح لى شرف المشاركة في مناقشة بعض الموضوعات الحيوية المهمة التي تعوق تقدمنا العلمي والحضاري. ولاشك أن التفكير الاستراتيجي الذي تتجه إليه دراسات هذه المجالس ضروري لرسم صورة المستقبل أمام صانعي القرار. ولعل دخول هذه الدراسات مجال التطبيق يكون إضافة مهمة إذا أصبحت مصدرًا لبناء السياسات في جهات التشريع والتنفيذ خصوصًا أن أعضاء المجالس هم مجموعة من العلماء والخبراء في جميع التخصصات ليست لهم طموحات وظيفية أو أطماع في مناصب أو مراكز اجتماعية.

وفى ١٩٨٦/ ١٢/٣١م حلت بى كارثة إنسانية فقد توفى ابنى وكان ضابط شرطة برتبة نقيب، وكانت وفاته مفاجئة قاسية بالنسبة لى.. فقد كنت فى كلية طب الأزهر بنات وبعد إلقاء درس للطالبات فوجئت باستدعائى للمنزل وحين وصلت كان قد توفى، وزلزلت الحادثة كيانى فابنك مستقبلك وها هو ينهار أمامك.. ومكثت فى المنزل لا أمارس أى عمل سوى استقبال من يحضر إلى المنزل للعزاء، وفى يوم من الأيام وكان قد مر على الحادث خمسة عشر يومًا حضر إلى المنزل شخص لا

•

do.

أعرفه واعتقدت أنه جاء للعزاء ولكنه أخبرنى أنه اضطر للحضور وهو يعرف ظروفى لأن زوجته وكانت تعانى من مرض فى القلب وتتردد على فى العيادة طلبت منه ضرورة حضورى كأمل لإنقاذ حياتها لأن حالتها كانت حرجة ورغم سوء حالتى النفسية لم أستطع أن أرفض طلبه. كانت حرجة ورغم سوء حالتى النفسية لم أستطع أن أرفض طلبه وذهبت معه إلى منزله فى الدرب الأحمر، وفعلا وجدت زوجته فى حالة حرجة جدا وكتبت لها العلاج اللازم وخرجت وأنا أشعر فعلا أن خروجى من المنزل وزيارتى للمريضة كان ضروريا لأن حالتها كانت سيئة وأثناء خروجى لاحظت وجود مسجد قريب وهو مسجد السيدة فاطمة النبوية وكان ميعاد صلاة المغرب قد اقترب فدخلت المسجد فى هذه اللحظة شعرت بكثير من الطمأنينة وراحة البال، وأديت صلاة المغرب وعدت إلى منزلى وقد عقدت العزم على أن أعود إلى العيادة فى اليوم التالى بعد أن أحسست أن حياتى قد يكون لها قيمة إذا كانت مفيدة لغيرى.. وأن أداء العمل الصالح الذى ينفع الناس هو نوع من العبادة. فقد خلقنا الله لنعبده ولنعمر الكون بالعمل.

وعندما اقترب ميعاد خروجى للمعاش فكرت فى أن أبدأ نشاطا من نوع جديد، وكان هذا خارج حسابات السن التى كنت قد عزمت من قبل على الالتزام بها، فقد كان رأيى أن الإنسان لا ينبغى أن يبدأ أى مشروع بعد سن الخمسين وأن أخصب فترات الإنتاج بالنسبة للإنسان هى بين خمسة وأربعين وخمسة وخمسين وأن أى نشاط يقدم عليه الإنسان بعد ذلك سوف يكون محفوفا بالمخاطر، وكنت مقتنعا بأن هذا ينطبق على الأعمال والمشروعات الخاصة.

ولكن بالنسبة لي فكرت في إنشاء جمعية علمية وهذا عمل ذهني

واجتماعى وليس له عائد مادى وبالفعل فكرت فى جمعية تجمع الأطباء الباطنيين وكانت كل الجمعيات العلمية فروعًا أو شعبًا من الجمعية الطبية المصرية التى أنشئت فى عهد الملك فاروق بمرسوم ملكى وظلت كذلك حتى الآن وعندما عرضت الفكرة على الأستاذ الدكتور محمد الظواهرى رئيس الجمعية الطبية وافق فعلا وإن كان قد أبدى دهشة شديدة لأن الباطنيين وهم أغلبية لا توجد لهم جمعية وبالفعل تمت الموافقة فى أكتوبر ١٩٨٩م على إنشاء جمعية باطنة وكان كثير من الزملاء قد تحمس لإنشاء الجمعية وساعدنى فى تكوينها.

وأهم رسالة للجمعية هي ممارسة النشاط العلمي في مجال تخصصها، وهذا يستلزم إصدار مجلة في مجال التخصص، وبالفعل أصدرنا مجلة أمراض باطنة وبعد ذلك بدأنا إقامة الندوات العلمية ثم بدأنا إقامة المؤتمرات العلمية،

ومهما كانت الظروف فلابد أن يكون للإنسان ما يشغله وأن يعمل فيصح جسمه وأن يفكر فيصح عقله، وعلى الإنسان أن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا وأن يعمل لآخرته كأنه يموت غدا.

#### قصةمؤتمر

العلاقة وثيقة بين صناعة الدواء و مهنة الطب، وصناع الدواء هم الذين يمدون الأطباء بالدواء الذي يستخدمونه في علاج المرضى، وصناع الآلات و الأجهزة الطبية هم الذين يمدون الأطباء بالمناظير وأجهزة التصوير الطبى وأدوات الجراحة،

و لكى يتعرف الأطباء على الدواء تقوم شركات الدواء بعرض عينات من الأدوية التى تنتجها على الأطباء كما تقوم بتمويل المؤتمرات الطبية التى تعرض فيها الشركات ما تنتجه من أدوية على الأطباء وبالتالى فيمكن اعتبار الأطباء وكلاء عن شركات الأدوية في نشر ووصف وبيع الأدوية.

وتعتبر صناعة الدواء ثانى أهم صناعة في العالم بعد صناعة الأسلحة.

والجمعيات العلمية هي صمام الأمان بين شركات الأدوية والأطباء فهي التي تضع التوجيهات لاستخدام الدواء كما أن المؤتمرات الطبية هي المجال الذي يناقش فيه الأطباء مزايا وعيوب الدواء وطرق استخدامه.

ولابد لشركات الدواء من إقامة هذه المؤتمرات في أفخم الفنادق

والمنتجعات لتضمن إقبال الأطباء، وفي النهاية تضاف تكلفة المؤتمرات والدعاية على ثمن الدواء ويتحملها المرضى 1.

وفى الأونة الأخيرة اكتشف علماء الوراثة الخريطة الجينية للإنسان "الجينوم" لتحدث انقلابًا في مستقبل الطب في العالم،

و من المعروف أن جسم الإنسان يتكون من المواد النشوية والسكرية (الكربوهيدراتية) و الدهون و البروتينات، و المواد السكرية هي مصدر الطاقة العاجلة التي يستخدمها الإنسان في الحركة والتفكير و العمل. أما الدهون فهي الطاقة الأجلة و التي تستخدم عند نفاذ الطاقة العاجلة و هي تخزن حول الأعضاء المهمة مثل الكلى والكبد. كما أن المواد الدهنية تعتبر عازلا للحرارة عن جسم الإنسان كما أنها المادة التى تصنع منها بعض الهرمونات المهمة مثل الكورتيزون والهرمونات الجنسية. أما المواد البروتينية فهي مادة الحياة التي تصنع منها الأنسجة والعضلات و الهرمونات و الأنزيمات وهي المسئولة عن لون العين والطول والشكل و لون البشرة و لون الشعر، و الجينات هي المصانع التي تنتج البروتين. وكل جين ينتج نوعًا من البروتين له وظيفة خاصة وكل خلل في إنتاج نوع من البروتين ينشأ عنه مرض ما و الخلل في إنتاج البروتين ينشأ من خلل في الجين الذي ينتجه، وعلى ذلك فإن دراسة خريطة الجينات يوضح الجينات المعيبة أو المريضة التي تنتج بروتينا معيبا يسبب مرضا ما .. وبذلك سيكون ممكنا في المستقبل القريب نقل الجين السليم من إنسان أو حيوان إلى المريض أو إمداد الجسم بالبروتين الذي ينتجه الجين المريض و يتم الشفاء، و إذا سيكون العلاج في المستقبل مصممًا وفقًا لحالة كل مريض أي أن

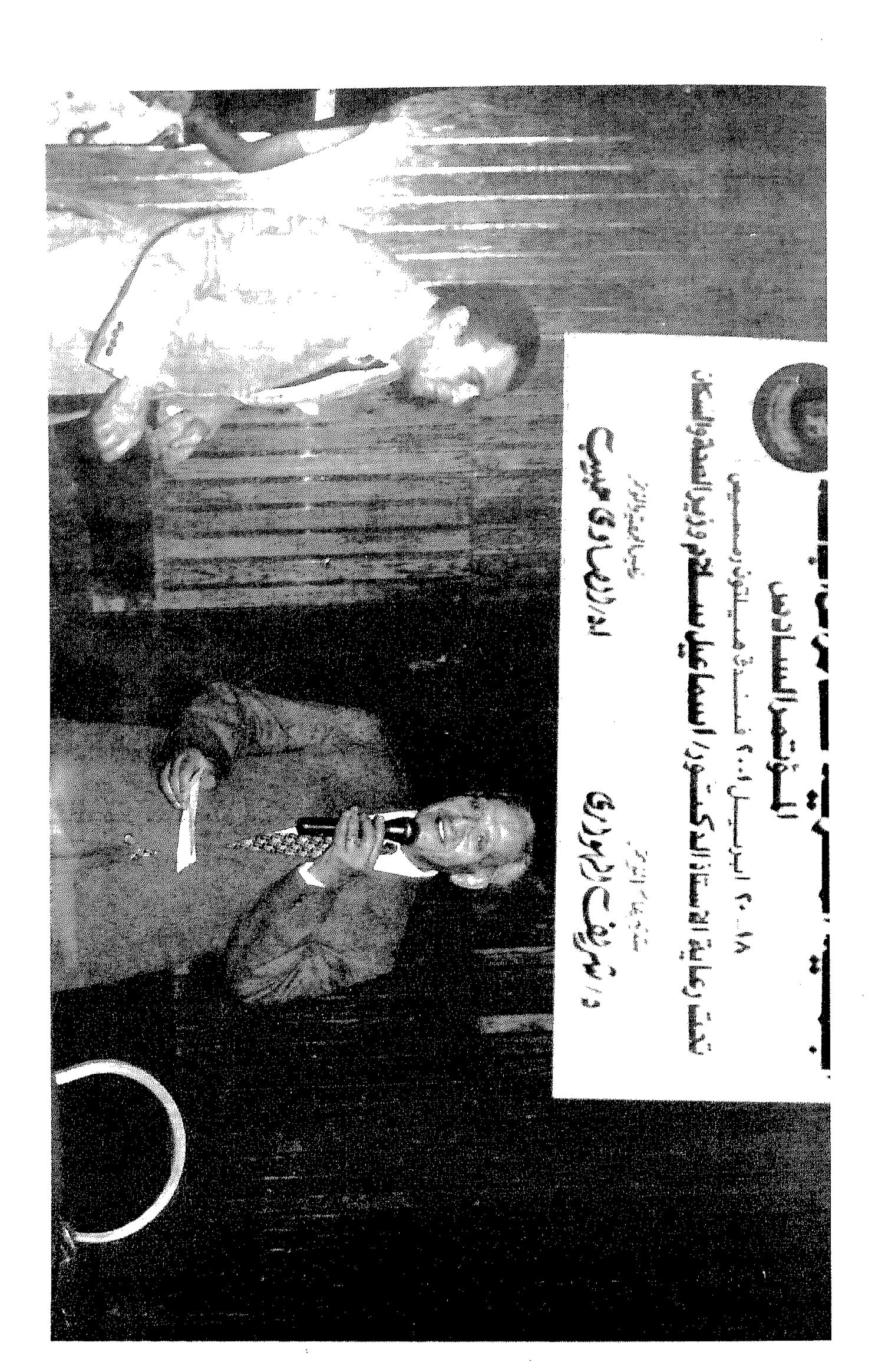

في أحد مؤتمرات جمعية أمراض بأطنة.

العلاج سيكون مخصصا لكل مريض و ليس علا جا لكل مرض.

هذا التقدم في الطب أدى إلى انتقال الأبحاث الطبية من مستوى الأعضاء إلى مستوى الخلايا و الجزيئات. وأصبحت الجزيئات محور اهتمام الطبيعة و الكيمياء والطب، أما بالنسبة للخلايا التي تعمل عليها هذه الجزيئات فقد وجد أن جدرانها تحتوى على المستقبلات التي تنقل إلى الخلية التعليمات و توجه نشاطها كما أن جدران الخلية تحتوى أيضًا على ممرات الأيونات التي تتحكم في النشاط الكهربائي للخلية. و النشاط الكهربائي للكائن الحي هو الذي يسبق و يولد النشاط الميكانيكي أو الحركي. وعلى سبيل المثال فلا بد من حدوث نبضة كهربائية في القلب قبل انقباضه.

ولذلك أصبحت دراسة المستقبلات وممرات الأيونات هي محور مهم من محاور البحث في مجال الطب الآن.

ولذلك فكرت مع مجموعة من الزملاء في عقد مؤتمر حول هذا الموضوع.

و كان أحد علماء الكيمياء المصريين (وهو الدكتور محمود سلامة) يعمل في معهد ماكس بلانك في ألمانيا في وحدة أحد كبار علماء الفسيولوجيا الحاصل على جائزة نوبل في الطب عن اكتشافه ممرات الأيونات في الخلايا التي تتحكم في تنظيم الكهرياء اللازمة لضريات القلب و انقباض العضلات و تفكير المخ ، و هذا العالم هو بيرت سيكلاند ،

و كنت أقابل الدكتور محمود سلامة كل صيف عند زيارته لأسرته

فى مصر، وكان قد أخبرنى أن الدكتور بيرت سيكلاند كثيرا ما كان يسأله عن السبب فى أن إسرائيل تنتج من الأبحاث الطبية التى تنشر فى المجلات العالمية سنويا أكثر مما تنتجه الدول العربية مجتمعة أضعافًا مضاعفة، وكنت أكتفى بالرد بأننا وصلنا فى مجال نقل المعرفة إلى ما وصلوا إليه فنحن نعرف فعلا ما يعرفونه أما فى مجال صناعة المعرفة و هو البحث العلمى فنحن متخلفون لضعف التمويل مع أنه ضرورى لخدمة الإنتاج، ولابد من وجود إنتاج للعمل على تحسينه أو خفض تكاليفه بالبحث العلمى .. ولكن سياستنا الاقتصادية قائمة على الاقتصاد الحر الذى يعتمد على الاستيراد لسهولته و ليس الإنتاج لصعوبته. وما دمنا لا ننتج فنحن لا نحتاج للبحث العلمى.

وعمومًا فقد أرسلت دعوة للدكتور بيرت سيكلاند لإلقاء المحاضرة الرئيسية ورحب بذلك و كان هذا في عام ١٩٩٧م و قمنا بإقامة برنامج المؤتمر وتنظيم برنامج خاص للضيف بزيارة الأقصر وأسوان مع زوجته الطبيبة و قضاء أسبوع في ضيافة المؤتمر، وأعلنا عن الزيارة وبدأنا نعد لها ولكن فجأة و قبل المؤتمر بخمسة عشر يوما اعتذر الدكتور بيرت سيكلاند عن الحضور لظروف عمل تمنعه من ذلك (كانت قد حدثت حادثة إرهابية في ذلك الوقت). وأسقط في يدى لكنني قرأت خبرا في الأهرام عن عالمنا الدكتور أحمد زويل وكان يرأس قسم الطبيعة والكيمياء في معهد كالتيك في كاليفورنيا وأرسلت له دعوة لحضور المؤتمرعن مستقبلات وممرات الأيونات في الخلاياء و ذكرت لع أن التقدم العلمي في مجال الجزيئات قد ألغي الحواجز بين الطب و الطبيعة و الكيمياء و أن اشتراكه في المؤتمر يؤكد هذا المعني، وأعجبت الفكرة الدكتور أحمد زويل و لم يكن قد حصل على جائزة

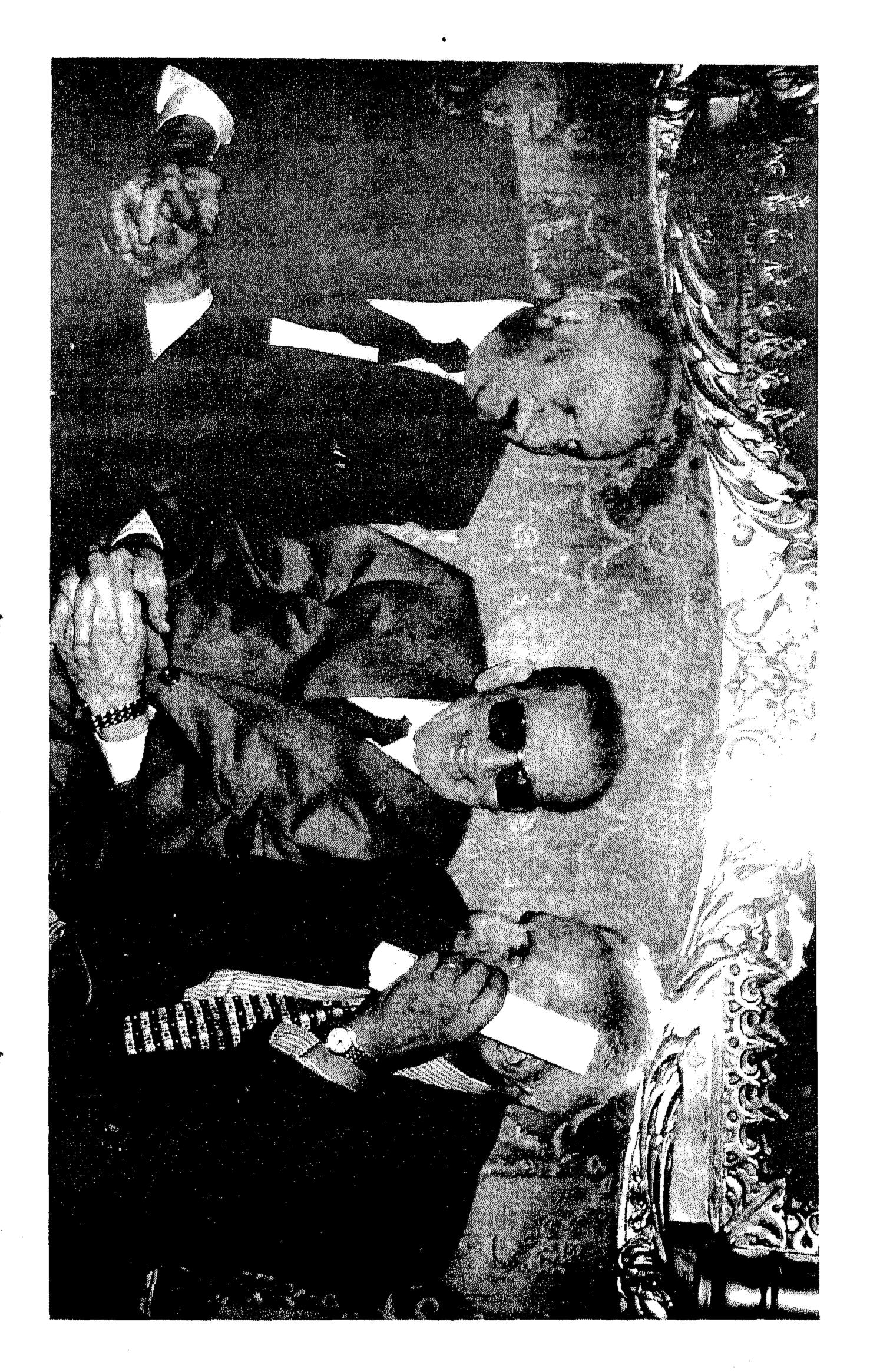

حمد الظواهرى (رحمه الله) والأستاذ الدكتور إبراهيم بدران اطال ن حاصلان على أعلى جائزة علمية، جائزة مبارك في حفل تكريم الحاصلين على جائزة مبارك من أعضاء الجمعية الطبية ا الله في عمره والاثنان حاصلان على أعلى مع الأستاذ الدكتور م

نوبل بعد. ووافق على حضور المؤتمر في ١ الكتوبر١٩٩٧ وكانت الصعوبة في إقناع شركات الدواء في تمويل المؤتمر لأنها في الحقيقة ليست مكاتب علمية ولكنها مكاتب تجارية تروج لدواء معين. وكان هذا المؤتمر يركزعلى الناحية العلمية وليست العلاجية ومع ذلك أقيم المؤتمر وكانت المحاضرة الخاصة بالدكتورأحمد زويل عن ثورة جديدة في الطب و البيئة و العلم. ومع ذلك فاق عدد الحاضرين كل التوقعات ونجح المؤتمر نجاحًا كبيرًا و كانت محاضرة الدكتور أحمد زويل جديدة في تصوير حركة الجزيئات في التفاعلات الكيميائية بالليزر وأثر هذا في معرفة كيفية حدوث الأمراض في الجسم، وكانت السرعة التي يتم بها تصويرهذه التفاعلات هي سرعة الفيمتو ثانية ١٥٠ ولا شك أن القرن الحالي لن يمر حتى يكون قد حدث تقدم هائل على الساحة الطبية و الصناعية نتيجة هذا الاكتشاف الذي يمثل ثورة علمية كبرى.



# البيئة والحياة

.

في الآونة الأخيرة مرضت زوجتي وتوفيت إلى رحمة الله... وكان على أن أتوقف وأفكر كيف ستستمر الحياة .. هل أنفض عن نفسى بعض أثقالها أم أننى كادح إلى ربى كدحا فملاقيه، و لكنى أعلم أن الإنسان لكي يعيش لابد أن يعمل و أن تكون له وظيفة و أن يؤدي دورًا في الحياة. فالتفاعل بين الكائن الحي و البيئة هو الذي يجعل الحياة مستمرة فنحن نعيش لأننا نتفاعل مع البيئة. وجميع ما يحدث أو يدور في البيئة حولنا تتقله الحواس ( النظر والسمع واللمس والتذوق والرائحة ) في الألياف العصبية على هيئة نبضات كهربائية تصل إلى المراكز العصبية في الجهاز العصبي لتسبب إفراز وسائط كيميائية تستجيب لها مراكز الإدراك والشعور في المخ فيتم توصيفها وتمييزها ونقلها إلى الذاكرة للتعرف عليها وتوليد نوع من العاطفة والانفعال مثل الحب والكره والارتياح والنفور والسرور والحزن والخوف والاطمئنان والرغبة والجوع.. ولكل عاطفة أو انفعال كيمياء خاصة تسبب نوعًا من السلوك مثل الجرى والفرار أو القتال أو الكر والفر والاقتراب والابتعاد والضحك والبكاء والكتابة والكلام، فالبيئة جهاز إرسال والجسم جهاز استقبال والإنسان عاطفة وسلوك. و إذا كان على أن أستمر فلابد من العمل والحركة بقدر الإمكان مع استمرار التفكير والنشاط العقلى وربما كان في الأصدقاء والقراءة والكتابة ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية ما يجعل الإنسان متفاعلا مع البيئة ومتواصلا مع الحياة.

وأتأمل حياتى فأجد انتصاراتها قليلة وهزائمها كثيرة.. ونجاحاتها قليلة وإخفاقاتها كثيرة.. وليلها طويل وفجرها قصير.. ومع ذلك فالأخيار والأصدقاء والأحباء مازالوا حولنا .. ومازالت الشمس تشرق.. وأتبع قول الله سبحانه وتعالى: "هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور "صدق الله العظيم.

•

# وجهة نظر حول مصرومشروعات النهضة الكبرى في العصر الحديث

فى العصر الحديث بدأ فى مصر مشروعان كبيران للنهضة أولهما: صنعه رجل جاء من ألبانيا بإرادة مصرية ، وثانيهما: صنعه مصرى بإرادة مصرية ، وكلا المشروعين بدأ مصريًا وتوسع عربيًا وإفريقيًا ، الأول بالتنوير والتصنيع وقوة السلاح ، والثانى بالتحرير والتصنيع والعدالة الاجتماعية.

وكان حجر الزاوية في المشروعين هو التصنيع.

وفى الحالتين تألبت قوى الخارج والداخل فأجهضت المشروعين، الأول بقوة سلاح الغرب الاستعمارى والثانى بتحالف غربى إسرائيلى ورأس المشروع الأول محمد على بينما رأس المشروع الثانى جمال عبدالناصر.

لا يجوز القول إن محمد على صانع نهضة مصر الحديثة فهو فى الحقيقة نفسه صناعة مصرية وقد اختاره المصريون بإرادتهم لأنه كان الوحيد القادر على تخليصها من المماليك الذين عاثوا فيها فسادا. كما كان هو الشخص الوحيد القادر على أن يفعل ما فعل وبالمواصفات المطلوبة وبدم بارد فيجمعهم جميعًا ويقتلهم فى مذبحة القلعة الشهيرة، محمد على اختارته مصر ليخلصها من الماليك ويبعث نهضتها ويحقق

أحلامها.. ولكنه عندما خرج على النص وحاول تحقيق أحلامه خارج حدود مصر تكالبت عليه القوى الخارجية التى أصبح يهددها فكسرته وأعادته داخل الحدود.

أما جمال عبدالناصر فقد جسد آمال الأمة و قاد حربها ضد الاحتلال و الفساد والجهل فاختارته أمينا وبسيطا وقويا بلا نزوات أو نقاط ضعف واختارته بمواصفاتها ليعينها على التحول إلى النظام الجمهورى بدون إراقة دم. فالمصريون مسالمون يكرهون العنف وإراقة الدماء.. وكان قرار استعادة قنال السويس نموذجًا في الجرأة والوطنية ومنهاجًا للتحرر و كانت الدول العربية في حاجة إلى هذا النوع من القادة فاندفعت إلى عبد الناصر لتضعه على قيادتها في حربها ضد القوى المعادية في الداخل و الخارج.

وتحررت الدول العربية من الاستعمار الغربى وامتدت موجة التحرير في إفريقيا وآسيا. وفي محاولة لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء تحالفت الإمبراطورية البريطانية التي غربت عنها الشمس وفرنسا الجريحة في شمال إفريقيا وسوريا ولبنان مع إسرائيل وقاموا بالعدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر ١٩٥٦م ولكنه باء بالفشل في الوقت الذي تأكد فيه أن بقاء إسرائيل وعودة الغرب إلى المنطقة رهن بالارتباط بينهما.. وسربت فرنسا ومن بعدها الولايات المتحدة أسرار القنبلة الذرية إلى حليفتهم وربيبتهم إسرائيل ليشدوا أزرها ويقووا عزيمتها و ليصبح لها ترسانة من أحدث الأسلحة فتعيد الكرة مرة أخرى في يونيو ١٧م وتصيب مصر والدول العربية المجاورة بهزيمة قاسية رفضتها مصر والدول العربية ملي بقاء عبدالناصر

واستمرار المقاومة، واعتبرت أن ماحدث لم يكن سوى معركة وليس نهاية حرب وأكدت الأمة العربية أن إرادتها لم تتكسر وأعاد عبدالناصر بناء الجيش، واستعادت مصر قدرتها القتالية في حرب الاستنزاف .. وعلا صوتها في كل مكان واستمر نفوذها خارج أرضها وخلال ثمانية عشر عامًا قضاها عبدالناصر في حكم مصر لم يهدأ يوماً ولم ينحن ولكن الحمل كان أكبر من قدراته الإنسانية فلم يحتمل قلبه وتوفى بالصدمة القلبية عن عمر ناهز اثنين وخمسين عاما.

واستمرت مصر بعده فى الاستعداد والتدريب إلى أن فاجأت العالم فى حرب أكتوبر ١٩٧٣م بمعجزة العبور وانتصرت على إسرائيل وحطم الجندى المصرى والعربى أسطورة الجيش الذى لا يقهر، وكان تضامن الدول العربية مع مصر ومع بعضها مصدرًا للقوة والقدرة، وكان سلاح النفط عاملا مهمًا من عوامل النصر.

ووعى الفرب الدرس جيدا ووضع إستراتيجية جديدة على أساس منع مصر من التواجد خارج حدودها وتحييد الدول العربية واحدة وراء الأخرى، ومد إسرائيل بالسلاح المتطور وجعلها أقوى من الدول العربية مجتمعة ومدها بالتكنولوجيا النووية التي تضمن بقاءها، والسيطرة على منابع النفط بالتواجد العسكرى والاحتلال في المنطقة، وتجميد عوائد النفط في البنوك الأمريكية والغربية التي تستثمر فيها.

ونتيجة تطبيق هذه الاستراتيجية تمزق الصف العربى.. وحاربت العراق إيران.. ثم حاربت الدول العربية والغربية العراق حين احتل الكويت.. وأخذت إسرائيل تفتك بالفلسطينيين.. وبدد العرب أموالهم

فى شراء أسلحة يقتلون بها بعضهم بعضًا، ويحتفظ الغرب بمفاتيحها الإلكترونية التى تضمن عدم توجيهها لهم أو لإسرائيل. وجمد الغرب باقى أموالهم بحجة منع انهيار الاقتصاد الغربي إذا سحبوها وكذلك بحجة منعهم من الإنفاق على الإرهاب.

إن مقاومة الغزو الإسراميكي ممكن إذا اتحدت الإرادة العربية واستثمر العرب أموالهم داخل بلادهم لا عند أعدائهم وإذا أنقذوا الداخل مما هو فيه وفيه في فمازلنا نعشق التاريخ ونتغنى بأمجاده ولا ننظر إلى المستقبل ولا إلى أبعد من مواطئ أقدامنا وأكثرنا لا يقرءون ويكتبون. وأكثر من ثلثينا تحت خط الفقر. ولا سبيل إلى منع التردى الداخلي إلا بالتركيز على التقدم العلمي الذي أوصل الغرب إلى ما وصلوا إليه.

وعندما تمحى أميتنا سنقف فى الطوابير.. ونلتزم بالحارات المرورية ونحترم إشارات المرور ولا نتجاوز السرعة المقررة.. ويطبق القانون على الكبير قبل الصغير.. وندفع ضرائبنا ونختار حكامنا وتصبح الصحافة مستقلة ومرآة للرأى العام.. والقضاء أكثر استقلالا والحرية هواء نتنفسه.. والعدالة الاجتماعية واقعا نعيشه.. وعندئذ يصبح حب الوطن حقيقة مؤكدة وليس أغنية ترددها وسائل الإعلام. وسوف تكف شعوبنا عن البحث عن أبطال.. فالأبطال لا يوجدون إلا فى الأمم الضعيفة المتخلفة الفقيرة الجاهلة. ولا يبقى إلا الديمقراطية التى تصبح عظيمة الفائدة مع ارتفاع نسبة ومستوى المتعلمين.. فاختيار المتعلم أفضل من اختيار الأمى..واختيار الفقير يكون لمن يعطيه لا من يأخذ بيده.

وبالتالى فالديمقراطية والعلم هما وسيلتنا إلى المستقبل الذى لابد أن يشرق بإذن الله. وما يحدث الآن ليس نهاية التاريخ، ويوما ما سيدخل العرب القدس ويتبروا ماعلت إسرائيل تتبيرا.. وإن غدا لناظره قريب.

وأتذكر الماضى.. وأتأمل الحاضر.. فأجد الدنيا تسير إلى الأمام والأخيار أكثر من الأشرار.. ومهما حدث فهو خريف وشتاء يعقبه رييع وصليف. وهو ليل يعقبه نهار عندنا ولكنه نهار سيعقبه ليل عند أعدائنا.. وتدور الحياة دورتها ماشاء الله لها أن تدور.



الملاحق

السيد / ابرهسسيم نافسسع

رئيس مجلس الاداره ورئيس التحرير موسسة الأهسسسام

تحية واحتراما وبعد ،

أطلعنا على مانشره " الأهرام" تحت عنوان " مجرد رأى " على الصفحـــة السابعة من عدد 1۸ سبتمبر الجارى بتوقيع السيد صلاح منتصر، وماجا فيه من ادعـاات غير صحيحة تتصل بوقائع يوم وفاه الرئيس جمال عبدالناصر وببعض أطبائه، نصححها بذكــــر الحقائق التاليــة:

- 1\_ أن الموقعين أدناه هم الذين كانوا بجوار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بعد ظهــــر يوم الاثنين ٢٨ سبتمبر حين عاد الى منزله من وداع أمير الكويت بمطار القاهــــرة الدولى والى ان فاضت روحه الطاهرة الى بارئها :
- أ \_ الاستاذ الدكتور منصور عبدالرحمن فايز: استاذ ورئيس قسم الأمراض الباطنيــــة بكليه الطب جامعة القاهرة سابقا والمشرف على علاج الرئيس الراحل و
- ب \_\_ الاستاذ الدكتور زكى الرملى : استاذ ورئيس قسم امراض القلب بكليه الطب جامعه القاهره سابقا
  - ج \_ الاستاذ الدكتور الصاوى محمود حبيب: استشارى الامراض الباطنية والقلب •
- ۲ ـــ لاصحة اطلاقا للادعا بأن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قد فاجأته غيبوبة وهو في المطار، أو أنه قد عاد الى منزله فاقد الوعى •
- ٣ ــ اتضع لنا من الكشف الاكلينيكى الذى وقعه كل منا على الرئيس ، وكذا من الرسوسسات الكهربائية للقلب التى أجريناها على الفور وقمنا بدراستها ، أن الرئيس جمال عبدالناسسسر قد أصيب بجلطه ثانية وانسداد فى الشريان التاجى للقلب ، وكان الرئيس قد أصيسبب بالازمة القلبية الاؤلى فى ١١ سبتمبر ١٩٦١ .

- ا لم يشمل علاجنا للرئيس في ذلك المسا الا العلاج المعروف والمستقر في حالات الازمات القلبية وكان الرئيس جمال عبدالناصر متنبها تماما طوال توقيعنا الكثيف عليه والعلاج وا
  - عرض الاستاذ الدكتور منصور فايز التقرير الطبى لوفاه الرئيس جمال عبد الناصر
     نى الجلسة المشتركة بين اللجنة العليا للاتحاد الاشتراكى ومجلس السوزراء
     التى عقدت عقب وفاه الرئيس ، وسلم التقرير وشهاده الوفاة الى المسئولين .

برجا العمل على نشره تصويبا للوقائع وتثبيتا للحقائق

وتقبلوا الاحترام كم

أ • د • منضور عبدالرحمن فايز

2/My My

ا • د • الضاوی محمود حبیب العادی مدادی محمود حبیب العادی مدیر محمود حبیب العادی محم

ا مد و زکن الرملی زرگر و الرایک

## بسم الله إلى إلى

# السيدرنيس تحرير معلة العلى العربى

منه لحة دس نما الى على أم السة الفت تلات عنما اخت مه حدث في يوليو الماخى وكرت عمد الني لم الأكر لل منه الدكتر الصادي معدمين في حيم الني لم الأكر لل اللته لهادي ولم لصدعتي أي شيئ عدد كو يو رميل الما فيم بندرها اللكنين في افراب عدد كو يو رميل عند الني كل تعدد خاصة وأنه اعضائي ارافي القليم والباطنة عند الني كل تعدد خاصة وأنه اعضائي ارافي القليم والباطنة الم اذكر الحيلاتا أنه لم المحلي الريت الم شيئة خاصة بمنه الدكنور العادي للمعم الريت السلط حال عدد المناصر بمنة أنه سيم برينيم، وغناما من على شرها الدر سبعًا لعلى ما أما من من عمل في من عمل لعيم،

المدادنا والمداد المداد المداد

**西北州北京村出省州沿路路** 

# النارانانية الديارات الديارات

| _    | حد<br>رمزان درج |   | 3           |    |
|------|-----------------|---|-------------|----|
| هر   | 664             | - | بر<br>ما د  |    |
| جرام | 170             | 8 |             | •  |
| جرام | 1               | • | بالمسسسين   | ٠. |
| 154  | 772             | 8 | کیوٹسیدرا ت | £  |
|      |                 |   |             |    |

·

| عدد الرجيات |       |       |       |                         | 2                                   |
|-------------|-------|-------|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| مفسا        | غيداء | للبور | Logic | الوحسىدة                |                                     |
| 7           | 4     | 7     | *     | ربح رئیسف<br>طمقة عوربة | غیرز مدیلانیه<br>زیرت ردهیسون       |
| 7           | 7     | -     | *     | قطمسسية<br>كسسيو ب      | لحوم و یدیلاتها<br>لیون و بدیلاتیمه |
| _           | -     | 3     |       | بالمسسدد                | پېښ و پديلاتست                      |
| 1,0         | 1,0   | -     | *     | L                       | خضر طازجه وبهنوضة<br>ضاكهة علوسسة   |

#### بلاحطىيىسات 1 مەسىمىسىسى

- ا مد هذا الجدول يحبد كيات الأطمة م أما الأمناف تعمر الزيد فيما لجداول يديلات الأطمعة ( المراقة ) .
  - ٣ ــ كيات الزيوت والدهون الوجودة بهذا الجدول تعتميل كيايلي عيد
- ا مد المسالة بعضها على هيئة زيت ( أذرة أويذرة قطن ) الى بعسس الأطعمة كالسلاطة وأتلول وألجون القيش \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*
- ب ـ انسانة بعنها للأطعة البطوعة كالعنو والأو والكويد - الع ( وحدة لكل طبق ) •
- جه مد بعد عدمها نظیر استعمال اطعید تعوی دهین کالالیان والجسین واللموم مد تیما لجد اول البدیسیات .

### ح \_ الخفر في الغذا والعدا مارد من د

تعف وحدة سلاطة عنراه \_ أى ١٠٠ جرام ووحدة عنسسر مطهوعة المعلم مرام \_ حسب النوع ووالمسلما المحدول الهديسلات ه

- یمکن تناول البیست معلوتا أوطلها مع وحدة من الدهن القرر اسی النداه به کها یمکن استهدال البینسة الواحدة به اداره به جسرام جبین أبیستی به او تمله هذه الکیدة من الجبین السوسی أو الجبین الطبوع ( الجبین السهمری ) به أو ۳۰ جرام لمم مجالی متوسط الدهن ۱۰۰ أو آلفل بقدار ۳۰ جرام حبین قهی وضعة جرام ایسته
  - الاسكان عن الدعون الحوانية بقدر الاسكان عند الحوانية بقدر الاسكان عند الموانية بقدر الموانية بقدر الاسكان الموانية بقدر الموانية بقدر

\*\*\*\*

دکتسور استامیل میسسده مدیر عام معتهد ایتندیسسده

البيانات الغاسة

# الطباقة اللازمة للجسسم يوسسسا

|                                 |   | 1             |
|---------------------------------|---|---------------|
| هن ۷۷ کیسلوجرام الی ۸۱ کیلوجرام | * | الون الشالي   |
| موسود عشلی خلیسسسینه            | * | توح البيود    |
| ۲۰ سمر مرای کلرکنیاریوا، وزن    |   | النانة اللابة |
| defined to the second of the    |   | •             |

- Charles Colonian

# كوسة ووع المداه اليه الذي يوليد

|         | *** | 2 52 4+ 4+ 62 5+ 4+ 62 6+ 64 64 60 60 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 |            |
|---------|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|
| · James |     | \$0,40 to 00 to 14 14 04 04 04 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00        |            |
| جساء    | Ao  | <b>(中央) 20 50 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 </b>        | ار هميسسين |



العداء على براسية العداء على براسية العداء على براسية

| سعرحإن | كهويدا | دهسن | ١  | الفطيسيسيار                                                  | مطمل |
|--------|--------|------|----|--------------------------------------------------------------|------|
| *•     | 1.     |      | *  | ربح رقیف عیش یکدی ۲۰ جم                                      |      |
| 1-T    |        | ٧    | 1. | تشعد جينسة بينا <sup>و دو</sup> جيم<br>بيسستن                | *    |
| Y•     | 7.     |      | *  | لول عدمين ٢٠ جم<br>اساكية ٢ وحدة ــ أوكـــوب }               | •    |
| 77     | •      | •    |    | شای بحثوی علی ۲ قطع مکسر<br>۲ جم زید د او زیت الفرل او البیش | 7    |
| rit    | •1     | 11   | 14 |                                                              |      |

| سمرحواری | کوولود. آ | ددن  | مرتهن | الديبييييندا•                     | سنسل |
|----------|-----------|------|-------|-----------------------------------|------|
| 170      | ۳.        |      | 1     | لحف رفيف هيش يلدى ٧٠ جنم          | •    |
| 170      |           | 64,0 | 1.    | لحميتان أو المحور ١٥٠ جم أو سمان  | 7    |
| 4 •      | 17,0      |      |       | خدروات بطههة ٢٥٠ جم وطازجة        | 7    |
| A•       | 7.        |      |       | نساکید ۲ وحده                     | ٤    |
| 170      |           | 1.0  |       | يعلقة كهورة زيته أوسن سانستسل فسي | •    |
| -        |           |      |       | الدنهي                            |      |
| 1.70     | 17,0      | ٠٧,٠ | 31:   |                                   |      |

| -مرحران      | الموادا | د هن | ١  | المدـــا وقم (١)         | ململ |
|--------------|---------|------|----|--------------------------|------|
| 170          | 7.      |      | •  | تمنّ رقیف عیش یلدی ۲۰ جم | 1    |
| <b>1</b> Y • | 18      | 3.   | ٨  | جسين آبيسش ٨٠جم          | 4    |
| 1Y •         | 18      | 1-   | ٨  | لسين زيادى ٢٤٠ چم        | ٣    |
| <b>A</b> •   | ٧.      |      |    | اساکههٔ ۲ وحده           | •    |
| ***          | YE      | 7.   | 4. | •                        |      |

•

.

| معرحواري        | كوويدات | دهسن | -3-3-p-s | المفـــا قم(۲)                                                                                                                                 | سلسل  |
|-----------------|---------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Y.<br>Y!Y<br>44 | **      | Y,.  |          | ربح رقب عيدن بلدى ه ۲۰ جم<br>لحم بطو أو طيور أو سبك ١٦٥ اجم<br>شنبيلات مطيرة وطازجة ١٢٥ اجم<br>اساكية ٢ وحدد<br>تعك مملئة مين أو زيت في النابي | 1 4 4 |
| 977             | •t      | ۲۸,۰ | 74       |                                                                                                                                                |       |

- ينكن الاستعناه من الميش يأير أو يكيهــ •
- کل اسلام ممالی کیرد صادل رہے رفاعیدہ
- کل فیلاے مثالق کیرہ عماد ل وحدین فاکیے۔

#### -

#### اللباء + المسحدا + المعا يم (١) -

یحود طی ۱۰۷ هم یسولان ۵ در ۱۲ هم دهون ودر ۱۹۷ هم کیولیندات ۵۰ هملی ۱۹۹۹ سمر مؤری ۵

#### --

#### - (٢) من المستنداء + المعاء في (٢) ه

یحود طی ۱۲۱ هم پیولیون ۵ ۱۰۱ هم دهری و ۲۲۰ هم گروستان ۱۰ و پیملی ۱۸۸۲ سمر میران ۱

جـــدول بديــــلات الأغذيــــــة

•

#### حدول رقم (۱): الخسيز وبديلاتسيم

الوحدة : ربع رقیف تموین ( ۳۰ جسسرام ) ربعتوی علی ۱۰ جم نشویات ۲۰م بروتهات و بردتهات و بردتهای و بردتهای و بردتهای و بردتهای و به برده بردی و به بردی و بردی و به بردی و به بردی و بردی و به بردی و بردی و به بردی و بردی و به بردی و ب

| ا لــــوزن | الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | المئـــــف                      |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 7.         | ربع رغيست                                 | خبز قیسے ( تموین )              |
| 7.         | ربع رغيسف                                 | خبزجاف (ناشف)                   |
| 7 •        | ثلاثة سمير ة                              | بــکويـــت                      |
| ٧.         | ٤ ×٤٠× ۲ (نصفاقطمة)                       | كمك ( جاتــــرم )               |
| ٧٠         | ثلاث لماعق كيسسسيرة                       | ارز مسلوق ــمکرونة مسلوقـة      |
| 1          | وأحدة صغيرة ( • قطع )                     | بطا طـــىسلوقـــه               |
| γ.         | ثلاثسة ملاعق كبسسسيرة                     | فول مدمس 4 يقول جافة مطبوخة     |
| محتلعة     | رحدتیں (جدول ستة )                        | فاكهـــــة                      |
| · · ·      | ثلاثـــة قوالب تقريبــــا                 |                                 |
| ٧.         | <del>ا</del> کوب                          | جیلاتی ( یلنی مقابله وحدثین دهن |

حدول رقم (۲) : الدهن وبدیلاتی الوحدة یه ملمقة شوریة (۱۰۱ جرام) تحتوی علی ۱۰ جم دهون ۱۰ وتعطیی ۱۲۰ میر حسیراری

| الموزن | الكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | المنسف                                         |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
|        | ملعقة نور                                | معلی او زیــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 71 -   | 4 4 TE                                   | رن سرت.<br>لـــــــرز<br>زيتـــــون            |

ملحوظة ؛ تمنع الدهون الحيوانية ؛ مسلى ــ زبدة ــ كريمة ٠٠ بقدر الأمكان ٠

## جدول رقم (۲) : اللحوم وبديلاتهـــــا

الوحسدة ۱۰۰ جسرام وتعطی ۲۰۰ سعر حراری ۵ وتعتوی طی ۲۴ جم پروتین و ۱۷ جرام دهون ۲۰۰۰۰۰۰۰۰

| الـون | المنف والكم                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | لحرم حبراً بتلو ، فخذه كندوز أو عجالي أو صاني نحيفة                                                                                                        |
| 1     | لحوم قراخ بداری ۵ فرخة وزنبها ۲ کیلوجرام                                                                                                                   |
|       | لحرم أرائب وطيور ه دجاج عتاقی ه روی _ ألغ ۱۰۰ دون الدهن والجلد } مفضل لحم الصدر _ بما يما دل ربع فرخة أو أرنبــــب } الوزن الحی ۱ کیلو جرام واحد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| 1     | کیدة وقلوب وقوانص وکلی الحیوانات والطیور ـــ بدون دهـــــن                                                                                                 |
| 1     | لحرم أساك غير مدهنة ۔ جمبری ۔ كابوريا ۔ محار ۱۰۰ الح                                                                                                       |
| 1     | جسين أبيغربع دمسسم                                                                                                                                         |
| 17.   | جبن قريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                |
| 1     | لحم عجالی متوسط الدهن ــ لحم مغروم ــ لحم معلب ( بولهیف) مع طرح } الحم عجالی متوسط الدهن ــ العنداء ــ ای معلقتـــــــــــــن }                            |
|       | بيش مغير : خسة بالمدد بع طرح وحدة دهن بن المدا م اي بلعقة }                                                                                                |

- ◄ الوزن الطائح كما يهاع : 1/1 الى 1/٩ كيلوجرام •
- × يمكنُ تناول الشورية بعد ازالة طبقة الدهن من على السطسع •

## جدول رقم (۱) : الالهان وبدیلاتها الوحدة : کوب لین فرز ۲۱۰ جسس کل وحدة لبن أو بدیلاته تحتوی طسسی ۱۲ جم نشهات و ۸ جم بروتینات و ۱۰ جس دهون وتعطی ۱۲۰ سمر حسسراری

| ا لـــوزن | المنف والكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71.       | لبن فـــــرز : كوب                                                                                   |
| *         | لبن جاف خالی الد سم: ربغ قنجان شسسسسای                                                               |
| 1         | جـــــن قريـــن                                                                                      |
| 7 1       | لبن جاموسی کامل الدسم ، کوب مع طرح وحدة دهنن }<br>الغذاه ( ۱۰ جرام ) ۰۰۰۰۰                           |
| 71.       | لبن بقرى كامل الدسسم : كوب مع طرح ١٠ جرام دهسسن }<br>من الغذاء ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| *         | جبن أبيغركامل الدـــم : مع طرح • جرام دهـــــن }<br>من الغذا <sup>ء</sup> ( ملمقة بن ) ••• }         |
|           | جبن روبی أو لبن جاف كامل الدسم : مع طرح ۱۰ جرام دهن }<br>من الغذا <sup>ه</sup> ( ملمقتين بن ) ۰۰۰    |

مدول رقم (ه) ؛ الغضروات بهدیلاتها الوحدة ؛ بالفنجان أو الوزن ؛ تغتلسف باختسلاف الغفر کیا پلسسسی

| الــونن  | الكبية           | المنسسف                                                                                                                            | رقم      |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۰ ۲ جرام |                  | سلاطة خضرا ؛ (خیار ــ طباطم ــ خص)<br>کرنب ــبصل أخضر ــأوراق فجل ــمهانـــخ )                                                     | <b>3</b> |
| ۰۱۰ جرام | نصفكوب           | جرجير ــ بقدرنس فلفل أخضر ــ جزر ــ بنجــر ملوخية ــ خيبزة ــ كومة ــ قرنييط ــ باذنجان بابية ــ فاصولها خضرا مــ لوبيا خضـــــراه | ۲        |
| ۰۰ جرام  | ربع کوب          | بسلة خضرا احضر ( يذور ) أذرة خضرا المسلة خضرا المسلخ المساف المسلخ المسلخ المسلخة ( فول عد سلجيا فاصوليا خص                        | *        |
| ۳۰ جرام  | بلمقة رنصف شورية | بقول جافة مطبوخة ﴿ فول عدسليها فاصوليا خص                                                                                          | •        |

- » باتی الجبوطات تحتوی طی ۲ جرام نشریات و ۲ جسسرام بروتینات وتعطی ۴۰ سعر حسسراری ۰

جدول رقم (۱) ؛ الفاكهـــة بيديلاتهــــا كل بديل بن الفاكهة يحتوى على ۱۰ جرام نشيات وتعملي ۱۰ سعر حــراري

| الجزا المأكول | کمایهات ( بالقضوروالنوی والبذور ) | المنسن                                    |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| الجر الهالول  | سایهای از پانستروراسوی وانید ور ۱ | ——————————————————————————————————————    |
| ۱۰۰ جرام      | واحدة صغـــــيرة                  | برتقال بأنواه سيوسنى وليمون حلو           |
| 44 0.         | 4 4. 4                            | وز                                        |
| 44 1 • •      | ائنسسان بالعسدد                   | تین سلطانی                                |
| 46 1          | ثبانيـــة س                       | ا مشمسیش                                  |
| 44 1          | ١٦ حيست                           | عنبجاناكليس                               |
| ٠٤ ه          | ٠ ٤ حيـــــة                      | عنب بناتـــى                              |
| 4 100         | حوالى ثلثكيلو بقشره               | بطيسسخ                                    |
| ٠ ١٨٠         | حوالی ربع کیلو یقشـره             | شمسسام                                    |
| 44 A•         | تفاح ۽ واحدة صغيرة ( قطره سم)     | تفاح وكشري                                |
|               | وکثری محلیة ، واحدة متوسطــــة    |                                           |
| 44 7.         | تصفصفسيرة                         | مانجــــو                                 |
| · 44 E •      | ثلاثــة بالعـدد                   | بلع رمان ربلع أمهات                       |
| 44 0.         | ثلاثسة بالمسدد                    | يلع مبائستى                               |
| 4 Y•          | أربعسة بالعسدد                    | بلع زغلـــول                              |
| 44 1 0        | ثلاثسة بالمسدد                    | ہلے جــاف                                 |
| 44 10         | واحسدة بالعبدد                    | تـــين جاف                                |
| 44 A•         | أربعسة بالعبدد                    | برقــــو ق                                |
| 44 10         | معلقسة شوريسسة                    | نہے۔۔۔۔                                   |
| 4 1           | نصف فنجـــان                      | فرا ولـــــة                              |
| 44 Y          | واحدة كبسيرة                      | جوا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 44 10.        | ثلاثــة (مترسط)                   | تین شوکسی                                 |
| ,,            | قالب رئمسن                        | ٠. کر                                     |
| 1.            | معلقة شوريـــة                    | مربی ۹ وعسل تحل                           |
| 14.           | نصف کـــــو ب                     | مشرريات غازيسة                            |
| •             |                                   |                                           |

#### سيدي الرئيس

ليس في الطب مقياس أو تقييم للعمل الطبي، فالأعمال في كل مجال سواء في الاقتصاد أو السياسة أو الحرب تحكم عليها النتائج أما في الطب فالشفاء من عند لله.

و لقد خلق الله في جسم الإنسان جهاز ا متكاملا قد يصيب العطب بعض أجزاءه أو وظائفه و لكنه يملك قوة هائلة للتصحيح الذاتي، و هذه القوة هي مصدر الشفاء و ليس على الطب إلا أن يتحسس الطريق الى هذه القدرة الذاتية و يمهد لها الطريق و يزيل من أمامها العوائق فيتم الشفاء الذي قدر له الله أن يتم.

#### سيدي الرئيس

إن فريقا من الأساتذة و كبار الأطباء أرادوا لسيادتكم نعمة الصحة و الشفاء و لعلهم حاولوا شينا فقد كانت مسئوليتهم كبيرة و لكن وسائلهم قليلة و كانت أمالهم كبيرة و قدراتهم محدودة فهم يتعاملون مع خلية حية لا يعلمون - أو غير هم - عنها إلا اقل القليل.

ولكن شاءت إرادة لله سبحانه وتعالى أن لا يمضى هذا العام حتى تحل علامات الصحة و الشفاء و تزول الآلام و الأسقام و تصبح الصحة التي منحها الله لسيادتكم وساما للأطباء يتحلون به و إن لم يكونوا صانعيه.

#### UNIVERSITAT ULM

#### Medizinisch-Naturwissenschaftliche Hochschule

#### Zentrum für Innere Medizin

Verstands- Prof. Dr. E. F. Pfeiffer (Vorstzender)

Prof. Dr. Th. v. Uazküll

Prof. Dr. T. M. Fliedner

Prof. Dr. H. Thoma

Prof. Dr. Dr. h. c. L. Heilmeyer (Konsillarius)

VELETITEIE

-----

(S) (S)

Hereintegie and

Professor of Medicine 12, Aisha El Taymooria Street Carden City Caire / Eavet 79 ULM/DONAU, Barch 31, 1 Steinhävelstraße 9 PP/for Télefon (0731) 61231 Postfach 554

hydrocenik und

Populationspie

Vies The Royal Embassy of Afghanistan Department United Arab Republic

Bed Comebers / Cormany Krossringssetrass 2

**SECTIONS** 

Graphshapis und abandadasas

]

Book Professor Aly,

Enclosed please find the Medical Report of the patient I have

والوطواجية

With kindest persenal regards,

Ministra labora

Maghrulagia staf

**Hershughal**i

Nedmondale

Sincerely yours,

- Louge

Prof. Dr. E.F. Pfeiffer

1 .

P.S.

Please give my best regards to ear patient. I should very much like to be informed about the future progress.

#### UNIVERSITAT ULM

Medizinisch-Naturwissenschaftliche Hochschule

#### Zentrum für Innere Medizin

Vontendi

Prof. Dr. E. F. Pfeiffer (Vorstzender)

Prof. Dr. Th. v. Uexkull

Prof. Dr. T. M. Filedner

Prof. Dr. H. Thoma

Prof. Dr. Dr. h. c. L. Heilmeyer (Konstharius)

ARTHUMBIS

<u>Strintriculogi</u>o

and the standard

79 ULM/DONAU, March 31, 1965 Steinhövelstroße 9 PT/For Talefon (0731) 61231

Postfoch 554

Options and the state of the st

fryskensystik wid

#### MEDICAL REPORT

SECTIONS

Cardiologie und

Angishqis

**Restanturategis** 

Kiisinis Rattadalaala

Elistoda Laboro-

Magheshagis and

. Muchananilaio

Politonologia

Mistery: No major diseases given. Diabetes since 10 years. Treated with Insulia in emounts between 32 and 66 units of Jente insulia. Well regulated until 2 years ago by smaller desages, increases in delly desage necessary Wellowing emotional disturbaness. Complaints regarding pain and stiffness in lower extremities since 1968. Some relief following physical therapy and bathos taken in radioactive waters last year.

Physical findings: This is a well nowrished men of 51 years, of 183 cm height and 96 kg body weight, in apparently good condition. No pathelogical findings on heart and lungs. Liver and spleam in normal position, no pains in the kidney eres.

A. derselie podis on the left side slightly less palpable than on the right side, A. tibizlis posterior on both sides just palpable, same with An. Poplitane, An. femorales clearly to feel on both sides.

Pateller reflex left (+), right +, ankle jerk left and right #.

Tensile: Apperently normal by inspection.

Eye graunds: Completely nermal in every respect, in special no signs of diabetic retinopathy.

Prestate: Small, seft, sulcus palpable. Swamary: Size smaller than narmal.

Laboratory findings: See exclosed table.

ECR - 16 000 + 7, 80

#### Clinical Disonosis:

- 1) Slight HB 419 responsive disbatic subject who shows steady decline in blood sugar over 90 minutes, combined by increase in plasma insulin from 42 to 92 ull of "free" insulin at the 30 minute period followed by a decrease thereafter. Enermous amounts of antibodies to exegenous insulin in the serum (bound insulin) which had to be removed first before estimating the true quantities of andogenous insulin. Sinlegical activity of the andogenous insulin released following HB 419 made 440 likely by continuous decrease in free fatty acids ever 60 min.
- 2) Moderate obesity and hypercholesteremia and -lipidemia.
- 3) Moderate peripheral arteriesclaresis (left were then right), diabetic neuropathy and fibrositie.

#### Therapeutic programme:

1) As stated before, the leberatory findings fully justify a trial with HB 419 orally, supported by Biguanides. In the beginning I tablet of HB 419 (5 mg) and I tablet of Silubin retard should be taken at breakfast. At disserting again I tablet of MB 419 and I tablet of Silubin retard should be administered. Depending on the reaction of the patient, his bleed sugar und urinary sugar values etc. the HB 419 daily intake might be reduced to 1.1/2 tablets or increased to 3 tablets.

#### 2) Dietery messures:

Exegenous cholesterol should be reduced as much as possible. Fat celeries should be low, total caleric intake 1800 cal./day 'eill lead to a loss of abt. 10 kgs within 6 menths. (See exelected)

3) Physical Therapy:

Seuna, Fango, slight massage ence weekly, exercise (swimming and tennie). The patient should not take any bath in cold water. He should be careful with air-conditioning in Summer time. Werm underwear should be wern in Winter and at night in Summer.

4) 250 - 300 mg of Testesterone (leng-acting proparation) should be injected i.m. every third week.

Researce to 1 mg of M9 419 1.v.

|            |             | Blood Sweer (Blo) |                               | Plasma         | Plesse Insulin<br>(INI) |       |
|------------|-------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|-------|
|            | Automolyser | Enzymation11y     | flood super<br>(Cairo)<br>mg% | free<br>/wW/ml | Bound<br>/ul/sl         | /eXe/ |
| 8          | 144         | 156               | 138                           | 42             | 38                      | 942   |
| <b>5</b> 1 | 142         | 160               | 120                           | 60             | 12                      | 675   |
| 15'        | 131         | 149               | 111                           | 70             | 20                      | 848   |
| 361        | 125         | 144               | 100                           | 92             | 26                      | 820   |
| 451        | 125         | 128               | 95                            | 54             | 46                      | 650   |
| · #:       | 118         | 129               | 90                            | 22             | 68                      | 470   |
| 761        | 107         | 116               | 83                            | 48             | ×                       | 540   |
|            |             |                   | <b>]</b>                      |                |                         |       |

#### 7 Suggestions for a Diet of about 1800 calories per day

| Feed                     | Quantity in grams | Proteins | Fat  | Cerbe-<br>hydrates | Calerie |
|--------------------------|-------------------|----------|------|--------------------|---------|
| 1. Days                  |                   |          |      |                    | ,       |
| First Breakfests         |                   |          |      |                    |         |
| Coffee                   | l er 2 cups       | -        | -    |                    | -       |
| (with seconarine)        | 100               | 7.8      | 1.0  | 46.0               | 239     |
| Thelemesi-bread          | 5                 | 1        | 3.9  | ,                  | 37      |
| Margarine                |                   | 17.0     |      | 2 -                | 88      |
| Skim settege cheese      | 108               | 17.5     | 1.0  | 2.6                |         |
| Second Breakfast:        | 100               |          |      |                    | 40      |
| 1 Apple                  | 100               | 0,3      | -    | 11.0               | 48      |
| Diamer:                  |                   |          |      |                    | '       |
| Petetees:                | 100               | 2.0      | -    | 19.0               | 85      |
| Fillet of beef (w.e.fat  | ) 150             | 33.0     | 3.0  |                    | 167     |
| Bargarine f.cooking      | 10                | 0.1      | 7,8  | -                  | 73      |
| Heed lettuce             | 50                | 0,5      | -    | •.5                | 5       |
| Cucumber saled           | 108               |          | -    | e.5                | 4       |
| Dlive-eil.               | 5                 | _        | 5.0  |                    | 46      |
| Grapefruit               | 200               | 1.0      | -    | 14.0               | 46      |
| Afterneens               |                   |          |      |                    |         |
| Battermilk               | 300               | 12.0     | 3.0  | . 12               | 108     |
| Crisp broad              | 20                | 2.0      | 8.0  | 15.2               | 80      |
| Cheese (38% Fat)         | 30                | 9,6      | 6.6  | a.3                | 102     |
| TORNE                    |                   |          | Ì    |                    |         |
| Tea<br>(with seccharine) | 2 er 3 cups       | -        | -    | -                  | -       |
| Uhalemeal bread          | 50                | 3,5      | •.5  | 23                 | 120     |
| Crisp bread              | 20                | 2.0      | 0.8  | 15,2               | 80      |
| Margarine                | 5                 | _        | 3,9  | <b>-</b>           | 37      |
| seaked hem (me fat)      | 50                | 9.5      | 10.0 |                    | 137     |
| Cernedbeef               | 50                | 11.0     | 3.0  | _                  | 77      |
| Tematess                 | 106               | 1.0      |      | 3.0                | 18      |
| <u>Lote Spack:</u>       |                   |          |      |                    |         |
| Crape jiuce              | 200               | _        |      | 36.0               | 148     |
|                          |                   | 111,5    | 50,3 | 197,7              | 1745    |

ZES DOYS

| Foed                                          | Quantity<br>in grams | Preteins | Fat   | Carbo-<br>hydrates | Caleries |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| First Breakfest                               | ·                    |          |       |                    |          |
| Coffee :                                      | -2 сырв              | -        |       | ~                  | -        |
| Bread                                         | 100                  | 7,0      | 1,0   | 52                 | 252      |
| Mergarine                                     | 5                    | -        | 3,9   | _                  | 37       |
| Camembert Cheese<br>(30% fat)                 | 5●                   | 12,5     | 5,5   | 0,5                | 105      |
| Orange juica                                  | 200                  | 2,0      | -     | 20,0               | 94       |
| Second Breakfast  1 Yeshurt                   | 180                  | 2,8      | -     | 19,0               | 85       |
| _                                             |                      |          |       |                    | 1        |
| <u>Dinmer</u><br>Patatees                     | 100                  | 2 -      | _     | 10 -               | 85       |
| Fillet of fish                                | 100                  | 2,5      | -     | 19,0               |          |
| (Kabeljau)                                    | 250                  | 42       | -     | · <b>–</b>         | 195      |
| Margarine                                     | 10                   | a.1      | 7,8   | _                  | 73       |
| Engive caled                                  | 50                   | 0.5      | -     | 1,0                | 7        |
| SA1                                           | 5                    | -        | 5,0   | -                  | 46       |
| Compate of peaches<br>without sugar           | 200                  | 1.4      | -     | 20,0               | 84       |
| Afternoons                                    |                      |          |       |                    |          |
| Coffee                                        |                      |          | ļ     |                    |          |
| with saccharine                               | cab                  | _        | _     | ~                  | -        |
| Crisp broad                                   | 20                   | 2.0      | 9.8   | 15.2               | 80       |
| Helt chasss (20% fet                          | 30                   | 7.5      | 3.3   | 0.3                | 63       |
| Supper                                        |                      |          |       |                    |          |
| Tee with saccharine                           | •                    | -        | -     | _                  |          |
| Rys-bread                                     | 50                   | 3.5      | 9.5   | 23.0               | 120      |
| neld resathesf                                | 100                  | 25.0     | 14.0  | -                  | 233      |
| Margarine                                     | 5                    | -        | 3.9   | _                  | 37       |
| Chiceree-Salad                                | 100                  | 1.0      | _     | 2.0                | 14       |
| Marinade of<br>Yeshurt and temates<br>Katchup | 30<br>20             | 1.5      | 1.2   | 1.5                | 22<br>30 |
| Late Snack:                                   |                      |          | :<br> |                    |          |
| Apple                                         | 100                  | 0.3      | _     | 11.0               | 48       |
|                                               |                      | 117.7    | 50.2  | 179.3              | 1755     |

lied beil

| f <b>69d</b>                                                     | Quantity in greas                               | Preteins    | Fat        | Carbo-<br>bydrates | Calerio    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------|
| Brookfoati                                                       |                                                 |             |            |                    |            |
| Grapefruit Juice                                                 | 280                                             | 2.0         | ==         | 28.0               | 92         |
| Coffee w.ascchar.                                                | _                                               | -           | -          | -                  | <b>A(S</b> |
| 表yo Brood                                                        | 50                                              | 3.5         | 6,5        | 23.0               | 120        |
| Crisp Bread                                                      | 26                                              | 2.0         | 0.8        | 15.2               | 80         |
| Hargarine                                                        | 5                                               | <b> </b> -  | 3.9        | - 1                | 37         |
| Chases (20% fat)                                                 | 60                                              | 21.6        | 6.0        | 1.8                | 152        |
| 2nd Bronkfast:                                                   |                                                 |             |            |                    |            |
| Buttermilk                                                       | 380                                             | 12.0        | 3.0        | 12.6               | 108        |
| Dinneri                                                          |                                                 |             |            |                    |            |
| Rice (rew)                                                       | 50                                              | 3.5         | 0,5        | 35,5               | 184        |
| teague                                                           | 180                                             | 12.8        | 12.0       | -                  | 167        |
| delic.beef broth                                                 | 100                                             | 1.6         | 1.0        | 1.0                | 15         |
| Yebeloëne                                                        | 200                                             | 2.0         | -          | 4.0                | 30         |
| gargarina                                                        | 10                                              | <b>n.</b> 1 | 7.8        | -                  | 73         |
| Bossert of:<br>skim cattess chasso<br>sronge juies<br>Jascherine | 188<br>188                                      | 17.0        | 1.0        | 2.e<br>10.e        | 88<br>47   |
| Aftermoni                                                        |                                                 |             |            |                    |            |
| Coffue p. secch.                                                 | -                                               | } -         |            | -                  | ~          |
| Bulokwit                                                         | 20                                              | 2.0         | 0.8        | 15,2               | 80         |
| Supper                                                           |                                                 |             |            |                    |            |
| Tea with limman j.                                               | -                                               | -           | } -        | -                  | •          |
| cooked potatoes                                                  | 150                                             | 3.0         | į <b>-</b> | 22.5               | 102        |
| cattage sheese                                                   | 200                                             | 34.0        | 2.0        | 4.0                | 176        |
| Need lettece                                                     | 50                                              | 9.5         | _          | 1.0                | 8          |
| 811                                                              | 5                                               | 1.0         | -          | 26.0               | 111        |
| Lete Snack:                                                      |                                                 |             |            |                    |            |
| Apple juice<br>without sugar                                     | 200                                             | \           |            | 22.0               | 94         |
| :                                                                | A CHAIR AND | 118,2       | 44,3       | 223,2              | 1809       |

4th Day

| f 88 a                                                 | Quantity<br>in grass | Preteims  | Fat      | Carbo-<br>hydrates                     | Caloria                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| let Brenkfaets                                         |                      |           |          |                                        |                                        |
| Coffoe w. eaccharine                                   |                      |           | -        | 4-                                     |                                        |
| Sholacoal Bread                                        | 50                   | 3,5       | 0,5      | 23,0                                   | 128                                    |
| dread of mixed grain                                   | 50                   | 3,5       | 8,5      | 26,a                                   | 126                                    |
| argarine                                               | 5                    | Na.       | 3,9      |                                        | 37                                     |
| ias (w.a. fat)                                         | 100                  | 19.0      | 20.0     |                                        | 274                                    |
| 2nd Breakfast:                                         |                      |           |          |                                        |                                        |
| Grapefruit juise                                       | 200                  | 2.0       | -        | 28,8                                   | <b>9</b> 2                             |
| inmeri                                                 |                      |           |          |                                        |                                        |
| Potetos                                                | 100                  | 2.6       | ~        | 19.0                                   | 85                                     |
| Boof gowlash                                           | 150                  | 33.0      | 3.0      | 400                                    | 167                                    |
| argarins                                               | 18                   | o.l       | 7.8      | -                                      | 73                                     |
| Beuillos                                               | 7 <b>0</b> 0         | 1.0       | 1.0      | 1.6                                    | 15                                     |
| French beans                                           | 3ee                  | 6.8       | -        | 15.9                                   | 93                                     |
| Sulad of:                                              | ]                    |           | ļ        |                                        |                                        |
| Brange                                                 | 100                  | 0.7       | -        | 7.9                                    | 39                                     |
| Apple<br>limon juice and                               | 100                  | a.3       | केंचे ∓® | 11.0                                   | 48                                     |
| aacekarine                                             | -                    | -         | -        | -                                      | **                                     |
| Afterneen                                              |                      |           |          |                                        |                                        |
| Coffee p.Sacch.                                        | -                    | -         | -        | ***                                    | -                                      |
| risp bread                                             | 29                   | 2.9       | 9.8      | 15.2                                   | 88                                     |
| Helt sheese (20%)                                      | 30                   | 7.5       | 3.3      | e.3                                    | 63                                     |
| mineral mater                                          |                      |           |          |                                        |                                        |
| mholomoni bread                                        | 50                   | 7         |          |                                        | 308                                    |
|                                                        | 50                   | 3.5       | 0.5      | 23.0                                   | 120                                    |
| Criep breed                                            | 10<br>5              | 1.6       | 8.4      | 7.6                                    | 48                                     |
| Margarine<br>Chickop molad                             | _                    | 75 -      | 3.9      | _                                      | 37                                     |
| Chicken seled<br>with yaghert instead<br>of mayonnoise | 100                  | 15.6      | 1.2      | 1.5                                    | 107<br>22                              |
| gharkin                                                | 100                  | <b>ca</b> | _        | 1.0                                    | 7                                      |
| <u>Lete Snack:</u><br>black current juise              | 280                  | _         | _        | 26.0                                   | 114                                    |
| m· <b>u·</b> ambet<br>                                 | - 45 A               |           |          | ************************************** | ************************************** |

Sth Pay

| Fsed                       | la grams | Proteins | Fat         | Carbo-<br>hydrates | Caleries |
|----------------------------|----------|----------|-------------|--------------------|----------|
| let Breakfest:             |          |          |             |                    |          |
| Coffee w. seccharine       | _        | -        | -           | -                  | Esp.     |
| mhelomest bread            | 100      | 7.0      | 1           | 46.0               | 239      |
| margarine                  | 5        | -        | 3.9         | -                  | 37       |
| skim cotton cheese         | 50       | 8.5      | e.5         | 1.0                | 44       |
| Cersedbest                 | 50       | 11.0     | 3.0         | -                  | 77       |
| 2nd Brookfost:             | •        |          |             |                    |          |
| Crisp. breed               | 20       | 2.0      | 0.8         | 15.2               | 80       |
| Camembert chasss (30%      | 50       | 12.5     | 5.5         | 0.5                | 105      |
| Diamer                     |          |          |             |                    |          |
| Petetess                   | 100      | 2.6      | -           | 19.0               | 85       |
| Calf steek                 | 150      | 24.0     | 12.0        | ] -                | 218      |
| mergarine,                 | 10       | 0.1      | 7.8         | _                  | 73       |
| Cerrote                    | 300      | 3.0      | -           | 18.0               | 87       |
| Stramberries               | 200      | 1 0      |             | 1 , _              | 77.4     |
| mithest emgar              | 290      | 1.8      | -           | 16.0               | 74       |
| Afternoens                 |          |          |             |                    |          |
| Grange                     | 200      | 1.4      | -           | 14.0               | 78       |
| Supposi                    |          |          |             |                    |          |
| Apple juice without sugar  | 200      | _        |             | 22.0               | 94       |
| Rye breed                  | 50       | 3,5      | 0.5         | 23.0               | 120      |
| breed of mixed grain       | 50       | 3,5      | <b>6.</b> 5 | 26.0               | 126      |
| cold boof meat (rest boof) | 168      | 15,0     | 11.0        | -                  | 173      |
| radiah                     | 50       | e.5      | e.5         | 1.0                | 10       |
| Late Sanck:                |          |          |             |                    |          |
| Oreage juice               | 200      | 2.0      |             | 20.0               | 94       |
| ·                          |          | 97.8     | 47.0        | 221.7              | 1806     |

6th Pay

| 80d                                                            | Quantity<br>im grams | Proteins   | Fet         | Carba-<br>hydrates | Calaries |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------|--------------------|----------|
| let Breekfest:                                                 |                      |            |             |                    |          |
| Crapefruit juice                                               | 200                  | 2.0        | -           | 28.0               | 92       |
| Coffes w.seccher.                                              | <b>;</b>             | -          | <b>~~</b> , | P -                | -        |
| bread of sixed grains                                          | 100                  | 7.8        | 1.0         | 52.0               | 252      |
| nergerine                                                      | 5                    | -          | 3.9         | -                  | 37       |
| 9 C R 2 F & C                                                  | 50                   | 6.8        | 11.0        |                    | 127      |
| Cheese (30%)                                                   | 30                   | 9.6        | 6.6         | g.3                | 102      |
| 2md breekfest:                                                 |                      |            |             |                    |          |
| Skiemed milk                                                   | 300                  | 12.0       | -           | 15.0               | 105      |
| Dipagri                                                        |                      | <b>1</b> , |             |                    |          |
| Rice                                                           | 50                   | 3.5        | 0.5         | 35.0               | 184      |
| fillet of veel                                                 | 150                  | 31,5       | 6.0         | -                  | 177      |
| chanterelles                                                   | 200                  | 2.5        |             | 4.0                | 28       |
| mergarine f.cooking                                            | 10                   | a.1        | 7.8         |                    | 73       |
| Heed lettuce                                                   | 50                   | 0.5        | **          | <b>s.</b> 5        | 5        |
| oil                                                            | 5                    | -          | 5.0         |                    | 46       |
| Desert of:                                                     |                      |            |             |                    |          |
| skim cottege chessa<br>erange<br>limon juice and<br>emocherine | 100                  | 17.0       | 1.0         | 2.a<br>3.e         | 88<br>26 |
| Aftermooni                                                     |                      |            |             |                    |          |
| Apple                                                          | 108                  | 0.3        | -           | 11.0               | 48       |
| Support                                                        |                      |            |             |                    |          |
| Ten w.limon and sacch                                          | <b>∤</b> ·           | -          | •           | ***                | <b>-</b> |
| petetoss                                                       | 100                  | 2.0        |             | 19.0               | 85       |
| trout (blue)                                                   | 200                  | 28.6       | 2.0         |                    | 104      |
| temates salad                                                  | 289                  | 28.0       | -           | 6.0                | 36       |
| #il                                                            | 5                    | -          | 5.8         | -                  | 46       |
| Late Saeck:                                                    |                      |            |             |                    |          |
| Buttermilk                                                     | 308                  | 12.0       | 3.0         | 12.0               | 108      |
| •                                                              |                      | 128.5      | 52.8        | 187.8              | 1769     |

7th Day

| Foed                              | Quentity in grams | Proteina    | fat :    | Carbo-       | Caloris                                                      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| lat Breekfast:                    |                   | í<br>:      | į        |              | nggyag linda mana ipilina pingana galang sagarang sagarang s |
| Coffee with ascch.                | į                 | - ·         | <b>-</b> | - :          |                                                              |
| wholement brend                   | 50                | 3.5         | ۱ 5.۵    | 23.0         | 120                                                          |
| bread of mixed grain              | s 50              | 3.5         | o.5      | 26.0         | 126                                                          |
| eargerine                         | 5                 | - ·         | 3.9      |              | 37                                                           |
| akim cottegs chasss               | 100               | 17.0        | 1.o      | 2.0          | 88                                                           |
| 2nd breakfast:                    |                   |             | į        | i<br>•       |                                                              |
| yoghurt mith<br>stramburries      | 180<br>100        | 9.0         | ?.2      | 9.a<br>8.a   | 133<br>37                                                    |
| Dinner:                           |                   |             | ,<br>1   | \<br>:       |                                                              |
| Potetoes                          | 100               | 2.0         | (        | 19.0         | 85                                                           |
| beef regout                       | 150               | 18.0        | 7.5      | 1.5          | 176                                                          |
| bouillon                          | loo               | 1.0         | 1.0      | 1.0          | 15                                                           |
| mergarine                         | 10                | <b>a.</b> 1 | 7.8      | - <u>-</u> : | 73                                                           |
| turnip-cabbaga                    | 300               | 3.c         | <u> </u> | 9.0          | 54                                                           |
| cherry-compote<br>sitheut sugar   | 200               | i.4         |          | 26.0         | 114                                                          |
| Afternooms                        |                   |             |          | :<br>•       |                                                              |
| Coffee with eaccher.              | ne                | _ }         |          | :            | -                                                            |
| biscuit (w.o.augar)               | •                 | 7.0         | 5.8<br>1 | 15,2         | 80                                                           |
| 54,1 <b>0011</b>                  |                   |             |          |              |                                                              |
| cineralwater                      |                   |             | ا مصا    |              | 100                                                          |
| shelemeal bread                   | 50                | 3.5         | 0.5      | 23.0         | 120                                                          |
| bread of mixed grain              | }                 | 3.5         | 0.5      | 26.0         | 126                                                          |
| margarino                         | 5                 | -           | 3.9      |              | 37                                                           |
| smaked selmon                     | 100               | 19.0        | 1.0      |              | 87                                                           |
| chassa (20% fat)                  | 50                | 18.0        | 5.0      | 1.5          | 127                                                          |
| apple                             | 100               | 0.3         | -        | 11.0         | . 7                                                          |
| Late Snack:                       |                   |             |          | •<br>•<br>•  |                                                              |
| black current juice without sugar | 200               | _           | <b>-</b> | 26.0         | 114                                                          |
|                                   | · <u></u>         | 105,7       | 41,1     | 2272         | 1797                                                         |

لقد أثبت الابحاث المديئة أن مرنى الذبحة المدرية والازمات القلبية الناتجة من قصور الدورة التاجيسة للقلب من صنع الانسان نفسه ومن المكن تجنبها ، وهذا لمكس الرأى الذي كان سائدا حتى وتت نهب بأن تسلب الشرابين التاجية للقلب مدره ورائسس أو هو ضريبة القدم ني المن .

وقد أثبت بحث ميد الى أجد المدن الامركية على ما يزيد عن ١٠٠٠ هندس من الجنسين ( سن ٢٠ سـ ٢٦ عام ) احسرا دريا على مدى عشرين عاما الحثائق الاتبسة دـــ

- السون الترامين الدم هي أهم ميب لحدوث المرض الترفع المدوث المرض الترفع المدوث الأزمة القليمة الى ٣ أضمال
  - ٢ أرتفاع ضغط الدم نوق البعدل الطبيعي يضاهه تمية حدوث الازمة ٠
- ٣ مـ التدخين اكثر من ٢٠ صبحارة برميا يرام نسبة مرض تملب الشرابين التاجيسسية بالقلب الى اربعة أضماف ٠
- ١٠٠ نيادة وإن الشخص ٢٠٠ ٪ نوق المعدل الطبيمي بجعله أكثر عرضة للازمة القلبية
   ١٠٠ ٪ ٢٠٠ ٪ ٠٠ ٪ ٠٠ ٪
  - د م الياضة يرام النحبة الى ٢٠٠ ٪ •
- آلت الاشخاص المتعطفيون للسلطة والقوة اكثر عوضة للاصابة ه وقد وجد أن الذكسير من من ٢٠ الى ٦٠ مئة في أمريكا معرض للاصابة بأزعة للبية في خلال عشسسر منوائ باحتيال احسائي يصل الى واحد في العشرة ٠

فاذا كان وزنه زائدا وضفطه مرتفعاً ونمهة الكولمترول في ده عاليه ترتفسسع فرضة الاصابة بالازمة الى واحد في كل نسخمون .

والمؤلل السابقة جمعها يكن تجنبها فالون مكن انقامه ونهة التوامنول ما المرتفعة يكن تعديلها بالاقلال من الون وبن الافذية الدهنية وعمرما الحيوانهة وضغط الدم المرتفع يكن أن يمالح والتدخين من المكن الامتناع هم والهاضة

من المكن مزاولتها وطي هذا من المكن تجنب حدوث أمثال هذه الازسسسات القليمة المينة اراديا اذا صحت النبة على ذلك ·

وبن المكن أن تماهم الدولة في ذلك ومؤما مؤسماتها الفذائية وذلك بانتسساع مواد قذائية بديلة للدهنيات الميوانية أو الدهنيات المتبعة ، وقد جرب هذا فسي

En 19.7.70 H.F. The Precident was waring they:

1. Prof. D: Fayes M.

2. Prof. D: W. Ramly 2.

3. Dr. El-Sawy

2 Le following was found:

\_ ent 93 kg. B.P 125/80. Pulu 80/min.

- Weck venns menem No. I'm not

enlegget. 2. He jels jirgelen refler Negstir.

The Least sound an normal & The

apex is within normal site. A fruit I

syst spicel Land only while reculit

& dieppears on sittige. Pa is normal.

The lungs showed no signs of contribion.

The circulation in the legs is plainty

frod 2. no oede ma preent.

N.S: N. power in the lips, Nin reflects

t No sensong élege.

## Treatment advised:

1. Paralin. 16-20 it accordingly.

2. Cédileni d 2 Til daily.

3. Abromid.s 3 T.d. "

4. Dindevan 75 mg dily accordingly.

s. Isondil 2-3 Tols ding.

Binotel + Dich stymm 6. Com lin stion

7. Antistine 2 Tale day. I capente deily mais.

8. Benexol + Brazzone, tout 1+1 daily.

- Moderate excuires is only allowed - Dict as adviced.

Mr. Name Dayy Dr. 2. P. Ly.

19-7-1970

On 2<sup>rd</sup> Aug. 1970.

Clinical examination neculard B.P 125/85
pulo 80/., N. J.V.P. The haut is

Compusated. P2 N. ; faint 3 red sand

on apay & mid prendin & a shot Coul

I supt minum on M. & T.

Phono Ca. done & neverled the same

findip as auscultation.

Cuting treatment as before.

m. M. Loves

Pr. Day

J. Pary.

" حسك نفديد عن الموقع المختار لإنشاء مركز تدريب لهيئة النقل العام بمحافظة الجيزة قرية جزيرة الذهب مركز رمحافظة الجيزة

| مدود الموقع                                                                                                                  | ن     | المعلق | 5               | القطعة               | اغوض                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| الحد البحرى: باق القطعة رقم ۱۸/۹۷ بحوضه<br>والشرق: باقي الفطعة رقم ۴۶ و ۶۸ و ۲۷ بحوث<br>( شارع الكورنيش المستجد جارى تجديده) | ۲     | V      | <br>  Y<br>  10 | . مس / ۱۹<br>مس / ٤٨ | ر<br>الشيام /٣<br>قسم أول |
| والقبلي: القطعة رقم ۲۱ مجوضه<br>والفربي : فاصل حوضين                                                                         | Y 1 V | 17     | ٤<br>0<br>٧     | ص ۱۳۶<br>مص ۱۸۴۹۷    | جزایر مصل أول<br>اجملة    |

#### بياء الملكية

القطعة رقم ٤٩ بحوضه باسم الست بهية هانم عفيفي دضوان .. .. ... الحسكم قسم مسجل ١٢٣٤/٢٨٠٧ القطعة رقم ٤٨ بمحوضه باسم الست حسيبة هانم عفيفر : نبوان ... ... الحسكم قسم مسجل ١٢٣٤/٢٨٠٧

القطعة رقم ١٨/٦٧ باسم ورثة حضرة عفيقى للت رنزوان ، حسب وآرد دفتر المساحة الحديثة المعتمد في سنة ١٩٣٣

وتقدم طيها الطلب ه ٢٦٠/٤٠٠ إشهار وقسمه لدياح السيدة فتحية أحمد عمود والدكتور أحمد عبد الجبيد رموان ولم يسجل

القطعة رقم ١٩ جسر نهر النيل مستعمل سكة زراعية عمومية نوع ثان من الجيزة إلى الحرانية حسب وارد دنتر المساحة المعتمد في سنة ١٩٣٣

> مهندس المساحة ( إمضاه ) •

مفتش المساحة بالجيزة (إمضاء)

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ۱۹۷۸ لسنة ۱۹۷۰ بإنشاء معهد ناصر للبحوث والعدج

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بماصدار قانون الحيثات العامة وعلى الرتآء مجلس الدولة ،

#### تسرد:

مادة ١ - تنشأ هيئة عامة تسمى و معهد ناصر للبعوث المعرفة مقرها مدينسة الفاهرة و نكون لها الشخصية الاعتبارية والمنافقة المهورية .

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ١٧٠٠ لسنة ١٩٧٠ بتبين نضبلة الشبخ عد خاطر عد الشيخ مفتيا للجمهورية العربية المتحدة

> رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ :

نــرد :

مادة ١ -- عين فضيلة الشيخ عد خاطر عد الشيخ ، مفتيا بلجمهورية العربية المتحدة مع منحه بدل انتثبل المقرر لحذه الوظيفة . مادة ٧ -- ينشر هذا القرار في الحريدة الرسمية ما مدر برياسة الجهورية ن ٢٢ شعاد منه ١٩٧٠ ( ٢١ اكتر برسة ١٩٧٠)

أنور السادات.

...

المعلى الفي المنه إلى النيام بالبحوث الطبية بختلف أنواعها المختلف وهبئة النمريض بفئاتها المختلفة ، المحمول المعراض بانواعها مع أعناية بامراض السكر والغدد الصاء المحافي وأمراض وجراء المالشر بان الناجى وأقدام العناية الحاصة الأحرى .

فَيْ هَذُهِ الْأَشْرَاضُ تَنْكُونَ الْحَيْثُةُ مَن :

﴿ أَلِمُهُدُ لَلْبُحُوثُ .

نستشفي عام

أي ألم تغنص الهبئة بكلما يتعلق بشفيد معهدالبحوث والمستشفى المري تندل به انصالا مباشرا سواه المروعات أخرى تندل به انصالا مباشرا سواه المشروعات تكيلية أو مشروعات مرافق متعلقة به ، و بخاصة المرابق نكيلية أو مشروعات مرافق متعلقة به ، و بخاصة المرابق .

إمراء جميع الأبحاث والدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع . أوضع برامج تنفيذ المشروع .

ألم إعداد وتجهيز معهد البحرت والمستشفى العام

القيام بإجراءات التنفيذ إما ينفسها أو بوامطة الغير .

الهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي تعديق الغرض الذي أنشئت من أجله .

أن تسند أحد المشروعات المترتبة على تنفيذ مشروع معهد البحوث أن تسند أحد المشروعات المترتبة على تنفيذ مشروع معهد المشروع أن العام إلى جهة عامة أخرى وتذوم هذه الجمهة بمنفيذ المشروع في أن يكون الصرف على المشروع من ميزانية الهيئة في حسابات

أ ه سر يتولى إدارة الهيئة على إدارتها ويشكل بدرار من رئيس ية من :

بهي المجلس ، ويمين بدرجة وزير .

المنظم الهيئة . ويعين بدرجة نائب وزير .

ذَ مَن الأعضاء ، ويبين القرار الصادر بتعيينهم مكافآتهم ومدة بتهم .

أو به على منونها المهامة العلما المهامة على منونها المهامة العلما المهامة على منونها المورها والمراح السياسة العامة التي تسير طلما وله أرب يتخذ المؤرنا من القرارات لتحذق الغرض الذي قامت من أجله وله على

المرارات واللوائع الداخلية والقرارات لمتعلقة بالشئون والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد المعمول سا

( ٢ ) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وسأثر شئونهم دون التقيد بالقوانين واللوائح المعدول بها في الحكومة .

(٣) امتماد جميع اللوائح الخاصة بتنظيم العمل بمعهـــد البحوث والمستشفى العام وكذلك الأقسام الأخرى للهيئة .

( ٤ ) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والجساب الختامي .

(ه) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة. ومركزها المال .

(٦) النظر ف كل ما يرى رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل ف اختصاص المبئة .

و يجوز لمجلس الإدارة أن يمهد إلى لحنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير عام الحيثة ببعض اختصاصاته .

مادة ٧ ــ يتولى رئيس مجنس الإدارة إدارة الهيئة وتصريف شئونها , فقا للا حكام التي تضمنها هذا القرار .

وله أن يفوض مدير عام الميئة ببعض اختصاصاته .

ماءة ٨ - يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالهيئات و مالأشخاص الأخرى وأمام الفضاء و يكون مسئولا عن نفيذ السياسة العامة المرد وعة لتحقيق أغراص الهيئة وعند غيابه عمل محله مدير عام الهيئة

مادة به ـ تكون اجتماعات مجلس إدارة الهيئة صحيحة بمضور أظبية الأعضاء ، وتصدر الفرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند الداوى يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس .

والجنس أن يدعو لحضور جلساته من برى الاستعانة بمعلوماتهم أوخيراتهم دون أن يكون لمم صوت معدود في المداولات .

وتبلغ قرارات المجلس إلى رئيس الجمهورية أو من ينيبه لاعتادها .

مادة . ١ - يكون للهيئة ميزانية خاصة شاملة إيراداتها ومصروفاتها، وتتكون إيراداتها من :

(١) الامتادات المفصصة لما في ميزانية الدولة .

(٢) إيرادات المستشفى من علاج الأفراد .

٣) المبات والتبرعات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها .

( ٤ ) أية إيرادات أخرى .

مادة ١١ - لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل مجلسا فنيا يسمى المجلس الطبي الحلس الأعلى" و محدد القرار الصادر بتشكيل هذا المجلس اختصاصاته

مادة ۲۷ — ينشر هذا القرار في الجريلة الرسمية ما مدر بريات الجهودية في ٢٦ شعبان سنة ١٢٩٠ ( ٢٧ أكثوبرسة ١٩٧٠) ---

## قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

## رقم ۱۷۷۹ لسنة ۱۹۷۰

بنشكبل مجلس إدارة معهد ناصر البحوث والعلاج

### رنبس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعل القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار فانون الحبثات العامة ، وعلى قرار رئيس الجهورية رقم ١٧١٨ لسنة ١٩٧٠ بإنشاءمعهد ناصر للبحوث والعلاج ؛

مادة ١ ــ شكل مجلس إدارة معهد ناصر للبعوث والعلاج هل الوجه الآتي :

السيد/عد أحمد ، الوزير برئاسة الجمهورية ... رئيسا .

السيد الذكتور عد عبد الحميد مرتجى .. .. مديرا عاما للهيئة . السيد الدكتور الصارى محود حبيب .. .. أمينا هاما للجلس.

#### ومضوية كل من :

- (١) السيد/عد وجيه أباظه ، محافظ القاهرة .
- (٢) السيد المهندس على السيد، رئيس المؤسسة المصرية العبامة لمفاولات الإنشاءات المدنية .
  - (٣) السيد سكرتير المجلس الأعلى للجامهات .. ..
  - (٤) السيد عميد معهد البحوث والدراسات

الإحسائية بجامعة القاهرة ... .. ... ...

يختارهم الوزراء المختصون (ه) السيد وكيل وزارة الصحة ... .. ...

(٦) السبد وكيل وزارة التعليم العالى ... ...

(٧) السبد وكيل وزارة الاقتصادوالنجارة الخارجية

(٨) السيد وكيل وزارة الخزانة ... ... ...

مأدة ٧ -- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ما

مدر بریاسة الجمهوریة فی ۲۹ شعبان سن ۱۳۹۰ (۲۷ آکتوبرسنة ۱۹۷۰) أنور السادات

## رئاسة الجهورية

احتفل رسميا و الساعة النائية عشرة والتصف من بعد ظهل ٢٢ أكتوبرسنة ١٩٧٠ برئاسة الجمهورية بالقبة باستقبال م أجيت سيمكسهيو ليقدم إلى السيد رئيس الجهورية أوزاق ا فوق العادة ومفوضا لجمهورية البائيا الشعبية في الجمهور

وقد حضر سعادته إلى رئاسة الجهودية وبصحبته ال رشيد، أمين رئاسة الجهورية في سيارة يرافقها حمية من وي الجمهوري راكبي الموتوسيكل ، وقد أدى التحية السعادية عنا رئاسة الجمهورية عرس القصر

ر بعد أن قدم سعادته أوزاق اعتماده قابله السيد رئيس الجه خاصة عاد بمدها سمادته بموكبه مودعا غثل ما استقبل به الحفارة والتكريم .

وقد حضر هذا الاحتفال السيد عد عد فائق وزير الخارجيا والميد كبر الياوران والسيد كبر الأمناء .

واحتفل رسميا في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخيس يهج سسنة ١٩٧٠ برئاسة الجهورية بانقية باستقبال سسمالة فلادعير مخالبونتش فينوجرادوف ليقدم إلى السيد واليس أوراق اعتاده سفيرا فوق العادة ومفوضا لاتحاد الجهوز فأنته الاشتراكة في الجمهورية العربية المتحدة .

وقد حضر سعادته إلى رئاسة الجهورية و بصحبته البيانية مراد ، أمين رئاسة الجمهورية في سيارة برافقها خمسة من الم الجمهوری را کبی الموتوسیکل .

وقد أدى النحية لسعادته عند وصوله إلى رئاسة المجهدة القصر، و بعد أن قدم سعادته أوراق اعتباده قابله السيد رئيس مقابلة خاصة عاد بعدها معادته عوكبه مودعا عثل مأرانيج مراسم الحفاوة والتكريم .

وقد حضر هذا الاحتفال السيد عد عد فائق وزير الخارس والسيد كبير الياوران والسيد كبير الأمناء

#### مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

ص. ب : ٢٣٥ الرقم البريدي : ١١٧٩٤ رمسيس

WWW. egyptianbook. org

E - mail: info @egyptianbook.org

.\*\*



يتناول هذا الكتاب تفاصيل الملف الطبى والتطورات الصحية للرئيس الراحل جمال عبدالناصر خلال فترة مرضه عام ١٩٦٧ وحتى لحظة وفاته في ٢٨ سبتمبر عام ١٩٧٠.

والمؤلف الدكتور الصاوى حبيب كان الطبيب الخاص للزعيم الراحل خلال هذه الفترة وكان يقابله كل يوم لاجراء الفحص الطبي عليه والإشراف على تنفيذ خطة العلاج التي يقررها مع الأطباء المسئولين عن الرعاية الصحية للرئيس.

والمؤلف هو رئيس جمعية الأمراض الباطنة المصرية، ورئيس تحرير المجلة العلمية للأمراض الباطنة وعضو مجلس إدارة الجمعية الطبية المصرية . و قد حصل على الدكتوراه في الأمراض الباطنة، كما حصل على دبلوم الجراحة العامة ودبلوم جراحة السالك البولية، ودبلوم الأمراض الباطنة ودبلوم المسالك البولية، ودبلوم الأمراض الباطنة ودبلوم القلب والأوعية الدموية. وقد تخرج في كلية طب قصر العيني في ديسمبر عام ١٩٥٧ وعين ضابطا طبيبا في القوات المسلحة من عام ١٩٥٦ وعين ضابطا وانتدب إلى القسم الطبي برئاسة الجمهورية في ١١ فبراير ١٩٦١، وتم اختياره ليكون الطبيب الخاص فبراير ١٩٦١، وتم اختياره ليكون الطبيب الخاص لرئيس عبدالناصر من ١٢ يوليو حتى ٢٨ سبتمبر أول وزارة. كما عمل استاذا زائرا بالجامعات وعضوا بالمجالس القومية المتخصصة.

ويحتوى الكتاب أيضا على كثير من الأحداث التى مرت به قبل وبعد العمل مع عبدالناصر.



